## صادق هدایت

## البومة العمياء

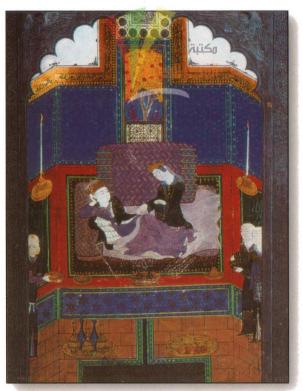



## صادق هدايت البومة العمياء

رواية

ترجمة: عمر عدس

منشورات الجمل



يعتبر صادق هدايت (١٩٠٣ طهران –١٩٥١ بارس) من أهم كتاب اللغة الفارسية المعاصرين على الأطلاق. وتقف روايته البومة العمياء في مقدمة أعماله القليلة جداً وقد صدرت عام ١٩٣٦ لأول مرة بخط يده في مدينة بومباي بالهند. ولم تطبع في بلده الا بعد انتحاره عام ١٩٥٦ في باريس، حيث صدرت لأول مرة عام ١٩٥٦ في طهران، كما انها تُرجمت إلى الفرنسية في نفس العام وأعتبرها الكثير من الكتاب، ومن ضمنهم الشاعر السوريالي أندريه بروتون، عملاً مهماً وأساسياً. منشورات الجمل تقدم لأول هذه الترحمة العربية الكاملة عن الفارسية.

ولد عمر عدس عام ١٩٥٠ في عنبتا بالقرب من نابلس. عمل في الصحافة الثقافية والتدريس والاعلام التربوي. له العديد من الكتابات النثرية والترجمات التي أغلبها لكتّاب شرقيين، منها: غلام حسين حسين ساعدي: مآتم، رواية، عزيز نيسين: أطفال آخر زمان، رواية، محمد بهرنجي: السمكة الصغيرة السوداء، ياشار كمال: محمد النحيل، رواية.

صادق هدايت: البومة العمياء، رواية ترجمة: عمر عدس

جميع حقوق الطبع محفوظة لمنشورات الجمل ١٩٩٩

الطبعة الأولى، كولونيا – المانيا

© AL-KAMEL VERLAG 1999
Postfach 600501
50685 Köln . Germany
Tel: 0221 736982 . Fax: 0221 7326763



في الحياة حروح وعذابات تتآكّل الروح مثل الحذام وتبريها شيئاً فشــــيثاً بعيداً عن الأنظار.

هذه المواجع لا ينبغي إظهارها لأحد، إذ حرت العادة أن تعدّ هذه الآلام العصيّة على التّصديق من قبيل المصادفات والحوادث النادرة العجيبة. ولسو تكلّم ها أحدّ أو كتبها لسعى الناس إلى استقبالها بابتسامات ساخرة متشككة حرياً على العقائد الشائعة ومعتقداقم الخاصة – لأن الناس لمّا يعثروا لها على دواء أو يملكوا إزاءها حيلة، وعلاجها الوحيد هو النسيان عن طريق تناول الشراب، والتناوم بواسطة الأفيون والمواد المحدّرة – ولكن، للأسف، فان الشراب، والتناوم بواسطة الأفيون والمواد المحدّرة – ولكن، للأسف، فاتثير مثل هذه العلاجات مؤقت، وبدلاً من التسكين تعود بعد مدة لستزيد في الألم و تذكيه.

هل يصل أحد في يوم من الأيام إلى أسرار هذه المصادفات الغيبية، هــــــذا الانعكاس لظل الروح الذي يتحلى في حالة الإغماء عند البرزخ الذي يفصـــل بين النوم واليقظة؟

سوف أشرع في وصف واحد فحسب من هذه الأحداث، التي حسرت معي، وهزتني الى درجة يستحيل نسياها معها، والتي سيظل نذيرها المشووم يسمم حياتي بشراسة ما دمت حيّاً، ومنذ الأزل والى الأبسد، والى درجـــة



تستعصي على الفهم والإدراك. – كتبت "تسمّم حياتي" ولكني أردت القـول إن فحيعتها قد رافقتني دوماً وسوف تظل تفعل.

لسوف أحاول أن أكتب ما أتذكره، ما بقي في ذاكرتي مسن علاقسات الأحداث، لعلي أستطيع أن أصل الى حكم شامل عليها "كلاً، بل أن أصل الى شيء تقرّ له نفسي، أو أن أصدّق أنا - نفسي - لأنه لا يسهمني علسى الإطلاق أن يصدّق الآخرون أو لا يصدّقوا - كل ما هنالك انني أخشسى أن أموت غداً ولمّا اعرف نفسي - لأنّ تجارب الحياة قد أوقفتني على سرّ تلسك الهوّة السحيقة التي تفصل بيني وبين الآخرين، وأفهمتني أنه ينبغي لي الخلسود الى الصمت ما كان اليه سبيل، وأنّ عليّ أن احتفظ بأفكاري لنفسسي ما امكنني ذلك، وإذا كنت الآن قد عزمت على الكتابة، فليس ذلك إلاّ لكسي أعرّف ظلي بي - ذلك الظلّ المنحني على الجدار، والذي يبدو وكأنه يبتلسع كل ما أكتبه بشغف شديد - انه من أجله سوف أجري تجربسة: لأرى إن كان بوسعنا أن يعرف أحدنا الآخر على نحو أفضل. فمنسذ قطعست كسل علاقاتي بالآخرين وأنا أريد أن أعرف نفسي على نحو أفضل.

أفكار لا طائل تحتها! - ليكنْ، ولكنّ ما يعذّبني أكثر من أيـــة حقيقــة أخرى - أليس هؤلاء الناس الذين يشبهونني والذيــن يملكــون في الظــاهر احتياجاتي وميولي ورغباتي، أليسوا موجودين لخداعي؟ أليسوا سوى حفنة من شخوص لم تظهر الى الوجود إلاّ لخديعتي والسخرية مني؟ أليس مــا أحســه وأراه وأفكر فيه وهماً جميعُه، يفصله عن الحقيقة بون شاسع؟



انني أكتب لظلي وحسب، ظلّي السّاقط أمام المصباح على الجدار. ينبغي أن أعرّفه بنفسي.

••••••••••

لقد كانت أول مرة – في هذه الدنيا الوضيعة الغاصة بالفقر والمسكنة – طننت أن فيها شعاعاً من الشمس قد تألّق في حياتي – ولكن، أسفاً، لم يكن هذا شعاع شمس، بل محض ومضة عابرة، نجمة طائرة، تجلّت لي في إهـــاب امرأة أو ملاك، وعلى ضوئها رأيت في لحظة واحدة، بل ثانية واحدة، كــلً تعاسات حياتي وتقصيّت عظمتها وحلالها، ثم احتفت هذه الومضة في لُحّــة الظلام حيث كان ينبغي أن تختفي – كلا، لم أستطع أن أحتفظ بهذه الومضة العابرة لنفسى.

لقد انقضت ثلاثة شهور - كلاً، بل شهران وأربعة أيام منـــــذ فقـــدت أثرها، ولكنّ ذكرى عينيها الساحرتين، أو شرارة عينيها القاتلـــة بقيـــت في حياتي على الدّوام - كيف أستطيع أن أنساها وهي على هذا القـــــدر مـــن الارتباط بحياتي؟

كلاً، لن أذكر اسمها أبداً، لأنها بذلك القدّ الأثيري، الضّسامر الضّبابي، وبتينك العينين الواسعتين المتألقتين الحائرتين اللتين من خلفهما تحترق حيساتي وتنصهر بألم وعلى مهل، لم تَعُدْ تنتمي الى هذه الدنيا المفترسة الوضيعـــة - كلاً، لا ينبغي أن ألوّث اسمها بالأشياء الأرضية. لقد أخرجت نفسي تمامـــاً بعدها من زمرة الآدميّين، من زمرة الحمقى والمحظوظين، ولجأت الى الشـراب



والعقاقير طلباً للنسيان – مضت حياتي وتمضي، طوال أيــــامي كلَّـــها بـــين الجدران الأربعة لغرفتي – لقد مضت حياتي كلّها بين جدران أربعة.

كان كلَّ ما يشغلني طوال اليوم هو الرَّسم على حلد حافظات الأقــلام - كان كل وقتي وقفاً على الرسم على حافظات الأقـــلام، وعلـــى احتســاء الشراب وتعاطي العقاقير، وكنت قد اخترت هذا الشغل لكي أحدَّر نفســي، ولكى أقتل الوقت.

كان بيتي - وذلك من محاسن الصُّدف - واقعاً خارج المدينة، في بقعسة هادئة ساكنة بعيداً عن الإضطراب وعراك الناس في الحياة - في ناحية منعزلة وما حوله خراب. ومن وراء الحندق فقط تظهر البيوت الطينية الحقيرة وتبدأ المدينة. لا أدري أي مجنون أو فاسدِ الذوق بني هذا البيت في الزمن الغسابر، حين أغمض عيني، تتجسد في ذاكرتي كل أجزائه وتفاصيله، وليسس هذا فحسب، بل أحس وطأة ثقلها على كاهلي. بيست لا يحتمل وحسوده الا مرسوماً على حافظات الأقلام القديمة.

ينبغي أن أكتب كل هذه الأمور لأرى إن كان الأمر لم يختلسط علسي، ينبغي على أن أوضح كل ذلك لظلي الساقط على الجدار - نعم، فمن قبل لم يكن قد تبقّى لي سوى مصدر واحد للفرح واهي الأساس. كنست أمسارس الرسم على حافظات الأقلام بين جدران حجرتي الأربعة، و هسنده التسسلية المضحكة أزجي الوقت، ولكن بعد أن أبصرت تينسك العينسين، بعسد أن



رأيتها(١)، لم أعد أقيم وزناً لمعنى ومفهوم وقيمة أية حركة - ولكن الشيء الغريب، الشيء الذي لا يصدّق، لا أدري لماذا كان المشهد في كل رسومي منذ البدء نوعاً واحداً وشكلاً واحداً. دوماً كنت أرسم شجرة سَرُو، تحتسها شيخ محدودب يشبه دراويش الهند، متلفّع بعباءة، جاثم وقد لفّ رأسه بعمامة، ووضع سبّابة يده اليسرى على شفته متعجباً. - وفي مواجهته فتاة بلباس أسود طويل انحنت تقدم له زهرة نيلوفر - حيث يفصل بينهما جدول صغير - هل كنت رأيت هذا المشهد من قبل، أم أوحي الي أثناء النوم؟ لا أدري، ولكن ما أدريه هو أنني كلما كنت أرسم، فلا شيء سوى هذا المشهد وهذا الموضوع، حيث ترسم يدي هذه الصورة دون إرادة مين، المشهد وهذا الموضوع، حيث ترسم يدي هذه الصورة دون إرادة مين، أرسل من ذلك أنه كان يوجد لهذا الرسم عملاء يشترونه، حتى لقد كنت أرسل من هذه الحافظات الجلدية الى الهند بواسطة عمي، حيث كان يبيعها ويبعث الى بثمنها.

كان هذا المشهد يتراءى لي وهو يبتعد ويقترب، لا أذكر بسالضبط - تذكرت الآن أمراً - قلت: ينبغي أن أكتب مذكراتي، ولكن هذا الحادث قلد وقع بعد ذلك بفترة طويلة، وليس له علاقة بالموضوع وعلى أثر هذا الحلدث ذاته أقلعت عن الرسم تماماً - قبل شهرين، كلاّ، مضى شهران وأربعة أيام. كان اليوم الثالث عشر من عيد النيروز. كان كل الناس قد اندفعوا حسارج المدينة. كنت مغلِقاً نافذة حجرتي كي يخلو بالي للرسم، وقبيل الغروب، حين



<sup>(</sup>١) يعني، رأيت المرأة.

كنت منهمكاً في الرسم انفتح الباب فجأةً ودخل عمّى - هو قال انه عمّـي، إذ لم أكن قد رأيته قطّ، حيث كان قد راح في سفر بعيد منذ ريعان الشباب. كنت قد سمعت أنه يتعاطى التجارة كذلك - على أية حال كان عمي شيخاً محدودبا بعمامة هندية معقودة على رأسه، وعباءة صفراء مهترئة على كتفيسه وقد لفّ رأسه ووجهه بوشاح عنق، ياقته مفتوحة ويبدو من خلالها شعمر شعراتها واحدةً واحدةً، له جفنان متورّمان أحمران وشفة مشـــقوقة - كـــان يشبهني شبهاً بعيداً ومضحكاً، كأن صورتي قد سقطت على مرآة مهشمة -لقد كنت أتصور شكل أبي دوما على هذا النحو، ما إن دخل حتى مضى نحو ركن الحجرة وحَثا هناك - فكرت أن أكرمه بشيء أقدّمه اليـــه، أضــات المصباح، ودخلت ملحق غرفتي<sup>(٢)</sup> المظلم، بحثت في كل ركن لعلَّى أجد شـيئاً يأكله، رغم أبي كنت أعلم أن البيت يخلو من أي شيء، فلم يكن قد تبقّـــي لديُّ أفيون ولا شراب – وعلى حين غِرَّة ألقيت ببصري فوق الرَّف – كأنـــه قد أُوحِيَ إِلَى أَن أفعل ذلك، فرأيت قارورة خمر عتيق كانت قد آلــــت إلىّ بالوراثة – يبدو ألهم قد ذخروا هذا الشراب بمناســـبة مولـــدي – كـــانت القارورة فوق الرّفّ، و لم أكن قد فكّرت بأمرها أبدًا، إذ نسيت تماماً أن شيئاً كهذا يوجد في بيتي. وضعت كرسيًّا صغيراً كان هناك، تحت قدمي وصعدت



<sup>(</sup>٢) غرفة صغيرة تقوم وراء غرفة أخرى، تستخدم مخزناً لسقط المتاع في العادة.

عليه كي تطال يدي الرّف، ولكن ما إن مددت يدي نحو القارورة أتناوله حتى وقعت عيني على الخارج عبر فتحة التّهوية فوق الرف - رأيت في الخلاء الواقع خلف غرفتي شيخاً محدودباً، حالساً تحت شجرة سرو، وقد وقف فتاة، كلا - بل ملاك سماوي - أمامه، منحنيةً تقدّم اليه بيدها اليمني زهرة نيلوفر زرقاء، في حين راح الشيخ يقضم ظفر سبابته اليسرى.

كانت الفتاة في مواجهتي تماماً، ولكن كان يبدو ألها غير آبهة بما حولهـــا. كانت تنظر، دون أن تنظر؛ على حافة شفتها تحمدت ابتسامة مدهو شـــة لا إرادية، وكأنما كانت تفكر في شخص غائب - من هنا فقد رأيت عينيــها المهيبتين الساحرتين، عينيها اللتين بَدَتا وكأنهما توجّهان للمرء تأنيبــــــــ مُــــرًّا، العينين المضطربتين، المتعجبتين الواعدتين والمتوعدتين، رأيتهما فامتزج شعاع الجذابة شدّت كامل وجودي نحوها إلى حدٍّ يعجز عنده فكر البشر – عينــين ماثلتين تُركِّمانيّتين لهما نور ما وراءً طبيعي، مُسكِر، وفي الوقت ذاته يخيـــف ويجذب، وكأنما قد أبصرت بعينيها مناظر مخيفة وما وراء طبيعيـــة لم يكــن بوسع كل شخص أن يبصرها؛ وجنتان بارزتان، جبهـة عاليـة، حاجبـان رفيعان متّصلان<sup>(٣)</sup>، شفتان مكترتان نصف مفتوحتين، شفتان كأنهمـــا قـــد انسحبتا للتَّوِّ من قُبلة حارة طويلة دون أن ترتويا. شعر أسود أشعث متنــــاثر أحاط بوجهها القمري، وخصلة منه مسبلة على صدغها. لطف أعضائــها،



<sup>(</sup>٢) كان اتصال الحاجبين من معايير الجمال عند الفرس.

والعفوية الأثيرية في حركاتما، كانا يشيان بضعفها وبأنها مؤقتــــة، ولم يكـــن لواحدة أن تكون لها حركاتما الموزونة سوى راقصة في معبد هندي.

كانت حالتها الذابلة وفرحتها المثيرة للشّجى يشيران إلى أنها ليست كالناس العاديين، جمالها ليس عادياً، بدت لي مثل رؤيا وهميسة مما قميشه العقاقير...لقد ولّدت في حرارة الحب ذاقها التي تولّدها نبتة المحبسة (أ)، قسوام فارع ظريف بخط متناسب ينحدر من الكتف والساعد والنهدين والصدر، والكفل والساق، كأنها قد انتزع حسدها من أحضان إلفها - مثل شسجيرة المحبة المؤنئة التي فصلت من حضن قرينها.

كانت ترتدي ثوبًا أسود مغضنًا يليق بقوامها، حين نظرت إليها كسانت تبدو و كأنها هم بالقفز فوق الجدول الذي يفصل بينها وبين الشيخ، ولكنها لم تستطع، وعندئذ انفجر الشيخ بالضحك، ضحك حاف منفر يجعل شمر البدن ينتصب؛ ضحك شديد هجين ممزوج بالسخرية، دون أن تتغير ملامح وجهه، مثل صدى ضحك منبعث من خواء.

قفزت أهبط عن الكرسي مرعوبًا، والقارورة في يدي \_ لا أدري لمـــاذا كنت أرتعد، ارتعادًا مملوءًا بالخوف والنشوة، وكأنني قد هببت من حلم لذيذ عنف \_ وضعت قارورة الشراب على الأرض وأمسكت برأسي بين يدي ً \_ كم دقيقة، كم ساعة انقضت؟ لا أدري \_ عندما ثبت إلى رشدي، التقطــت

<sup>(1)</sup> نبتة المحبة: نبتة عشبية من فصيلة الباذنجانيات، لها حذر ضخم لحيم، غالباً ما يكسون ذا شعبتين وشكلها الظاهري يشبه الجسد الآدمي (هيكل وساقان)، ولهذا فقد تُسحت حولها الأساطير المختلفة عند أمم كثيرة. وهي ما نسميه (تفاح المجانين).



قارورة الشراب، ودخلت الغرفة فوجدت عمّي قد انصرف تاركَــــا بـــاب الحجرة مفتوحًا مثل فم ميت \_ ولكنّ طنين ضحكة الشيخ الجافـــة مـــازال يتردّد في أذبي.

كان الظلام آخذًا في الهبوط، والمصباح يبعث دخانًا، ولكن أثر الرعدة اللذيذة المخيفة التي كنت قد استشعرها في حسدي ما يزال باقيال لقد تغيرت حياتي منذ هذه اللحظة \_ بنظرة واحدة كان يكفي ذلك الملك السماوي، تلك الفتاة الأثيرية، إلى ذلك الحدّ الذي يعجز عنده فكر البشر، أن تمارس تأثيرها على.

في هذا الوقت كنت قد ذهلت عن نفسي؛ لكأنني كنت أعرف اسمها من قبل. وميض عينيها، لونها، أريجها، حركاتها، كل ذلك كان يسلم مألوف لديّ، كأن روحي كانت تجاور روحها في حياة سابقة في عالم مثالي، كأنني وإياها من أصل واحد ومن مادة واحدة وينبغي أن نندمج معاً. ينبغي أن كون في هذه الحياة قريباً منها. لم أشأ قط أن ألمسها، وكانت تكفي الأشعة غير المرئية التي تنبعث من حسدينا وتختلط معاً.

هذا الحادث المخيف بدا لي مألوفاً منذ النظرة الأولى، ألا يحسُّ العاشـــقان دائماً بأهما قد سبق أن شاهدا بعضهما، وأن ثمة علاقة غامضة تربطــهما؟ في هذه الدنيا الحقيرة كنت أنشد عشقها أو أن لا أعشق أحداً – هل كان بوسع شخص آخر أن يؤثر في ولكن ضحكة الشيخ الجافة المنفرة – هذه الضحكة المشؤومة قطعت عُرى العلاقة بيننا.



قضيت الليل كاملاً في هذه الأفكار. أردت عدة مرات أن أذهب ف أنظر من كُوّة الجدار، ولكني كنت أخاف من صوت ضحكة الشيخ، وفي اليوم التالي كنت أفكر بهذه الأفكار ذاتها. هل كان بوسعي أن أصرف النظر تماماً عن رؤيتها؟ في غد ذلك اليوم، عزمت وأنا أرتعد من الخوف على أن أعيد قارورة الشراب الى مكانها، ولكن ما إن أزحت الستار الذي يغطي مدحل ملحق غرفتي، ونظرت، حتى كان الجدار الأسود الحالك، حلكة ذلك الظلام الذي لف حياتي كلها، ينتصب أمامي - فلم يكن يُرى هنالك أصلاً أية كوّة أو منفذ للخارج، كانت كوة الجدار المربعة مسدودة تماماً وقد غدت مسن ذلك النوع الذي يبدو وكأنه لم يكن له وجود أساساً. أدنيست الكرسسي وأخذت أدق الجدار بقبضتي كالمجنون وأصغي وأنظر أمام المصباح، وكورت ذلك كثيراً، إلا أنه لم يكن هنالك أدن أثر لكوّة في الجدار، و لم تكن ضرباتي ذلك كثيراً، إلا أنه لم يكن هنالك أدن أثر لكوّة في الجدار، و لم تكن ضرباتي ذلك كثيراً، إلا أنه لم يكن هنالك أدن أثر لكوّة في الجدار، و لم تكن ضرباتي ذلك كثيراً، إلا أنه لم يكن هنالك أدن أثر لكوّة في الجدار، و لم تكن ضرباتي لتوثر في الجدار الغليظ السميك - لقد غدا كله كتلة من رصاص.

هل كان بوسعي أن أصرف النظر عن الأمر تماماً؟ لكن الأمر لم يكسن في يدي، منذئذ غدوت مثل روح معذبة، مهما أنتظر، ومهما أتربص، ومسهما أبحث، فلا فائدة في ذلك. – لقد ذرعت المساحة الواقعة حول بيتي ماشياً، لا يوماً واحداً، ولا يومين، بل شهرين وأربعة أيام، مثل القاتل الذي يظل يحوم حول مسرح الجريمة، في كل يوم عند الغروب أدور حول بيتنا مثل طائر مقطوع الرأس حتى غدوت أعرف كل حجر وكل حصاة في تلك النواحسي. ولكني لم أعثر على أي أثر لشجرة السرو، لجدول الماء، وللأشخاص الذيسن كنت رأيتهم هناك – كم من الليالي المقمرة كانت تنقضي وأنا جاث علسى



الأرض أتوسل وأتضر ع إلى الأشحار، إلى الحجارة، الى القعر السذي رعما تكون قد نظرت اليه، أطلب العون من كل الموجودات، ولكني لم أعثر لهما على أدبى أثر – لقد أدركت أصلاً أن كل هذه الأفعال لا طائل تحتها، لأنسه لم يكن بوسعها (٥) أن يكون لها صلة وارتباط بأشياء هذه الدنيا، فالماء السذي تغسل به غدائر شعرها مثلاً، ينبغي أن يكون من عين مقصورة علمى فسرد بحهول أو من غار مسحور. ولباسها لم يكن من خيوط الصسوف والقطسن العادية، و لم تخِطْهُ أيدٍ مادية، أيدٍ آدمية – إلها وجود منتخب – لقد أدركت أن أزهار النيلوفر تلك لم تكن أزهاراً عادية، وأيقنت ألها لو رشقت علمى وجهها ماءاً عادياً لذبل وجهها، ولو قطفت بأصابعها الطويلة الظريفة زهرة نيلوفر عادية لذبلت أصابعها مثل بتلات الأزهار.

أدركت كلَّ ذلك، كانت هذه الفتاة، بل هذا الملاك، منبع دهشة لي وإلهام لا يوصفان. كان وجودها فيضاً لا يُمَسَّ بساليد. لقد ولَّدت في الإحساس بالعبادة. إن على يقين أن نظرة واحدة اليها من أجنبي، من آدمي، كفيلة بأن تدنسها وتذبلها.

منذ أضعتها، منذ حالَ بيني وبينها جدار ثقيل سدٌّ رطب ثقيل كالرصاص، لا ثغرة فيه، أحسست أن حياتي أصبحت عبثاً وضاعت للأبد. ورغم أن متعة النظر والنشوة العميقة اللتين ظفرت بهما من رؤيتها، كانتا من طرف واحد ولم تحملا اليّ ردّاً، لأنها لم تَرَني، إلاّ أنني كنت في حاجة الى



<sup>(°)</sup> الضمير يعود على المرأة.

هاتين العينين، فكانت نظرة واحدة منها كافية لحلّ كل المشكلات الفلسفية والأسرار الإلهية لديّ - بنظرة واحدة منها لم أعد أواحسه أيّ غمسوض أو أسرار.

منذئذ زدت في كمية الشراب والعقاقير التي أتناولها، ولكسن، للأسسف، بدلاً من أن تشلّ عقاقير اليأس هذه تفكيري، بدلاً مسن أن أنسسى، فان صورتها، قوامها، وجهها، قد أخذت يوماً عن يوم وساعة عن ساعة ودقيقة عن دقيقة، تتحسد أمامي أشد وأقوى من قبل.

كيف كان بوسعي أن أنسى؟ إن فتحت عيني أو أغمضتهما، في النوم وفي اليقظة كانت أمامي. من خلال كوّة ملحق حجرتي، مثل الليل الذي لـــف منطق الناس وفكرهم، من خلال الفتحة المربعة المطلة على الخارج كانت أمام ناظري دوماً.

أصبحت الراحة محرمة عليّ، أنّى لي أن أنعم بالراحة؟ كنت قد اعتدت أن أخرج كل يوم عند الغروب للترهة، ولا أدري لماذا كنت أريد وأصرّ على أن أحد حدول الماء، وشحرة السرو، وشحيرة النيلوفر – لقد أدمنت على هـــذا التطواف مثل إدماني على العقاقير، وكأن قوة ما كانت تجبرني لأقـــوم بــه. وطوال الطريق كنت أفكر فيها، وأذكر المرة الأولى التي رأيتها فيها، وأسـعى لكى أحد المكان الذي كنت رأيتها فيه، يوم الثالث عشر من عيد النــيروز(١).

<sup>(</sup>١) النيروز: هو النوروز في الفارسية، أي اليوم الجديد. وهو أعظم الأعيـــاد القوميــة في ايران، ويبدأ في اليوم الأول من الشهر الأول في السنة الهجرية الشمسية. أي يوم الاعتدال الربيعي.



- لو كنت وحدت ذلك المكان، لو استطعت أن أحلس تحت شحرة السرو تلك لنعمت بالهدوء في حياتي حتماً - ولكن للأسف لم يكن هنالك سوى فضلات القش والغبار والرمل الساخن وأضلاع حصان ميت، وكلب يتشمم الفضلات على مزبلة - هل كنت حقاً قد قابلتها؟ - أبداً، كل ما هنالك، اتني كنت قد نظرها سراً وخلسة من ثقب كوة مشؤومة في حدار ملحق غرفتي - مثل كلب جائع يتشمم على المزابل ويبحث، وما إن تحضر سلة فضلات من بعيد حتى يهرب مذعوراً ويختبئ، ثم يعود ليبحث في الزبالة فضلات من بعيد حتى يهرب مذعوراً ويختبئ، ثم يعود ليبحث في الزبالة الطازجة عن فضلاته اللذيذة. كان حالي مثله تماماً، ولكن هذه الكوة قد سكت - لقد كانت بالنسبة الى باقة زهر غضة طازجة ملقاة على مزبلة (٢).

في ليلة أخرى مثل كل ليلة، خرجت للتطواف، كان الجو مكفهراً يَعِدُ الملطر، وضباب كثيف يلفُ الأنحاء - في الجو الماطر الذي يخفف من حدة الألوان ووقاحة خطوط الأشياء، كنت أحس نوعاً من الحرية والانفراج، وكأن المطر كان يغسل أفكاري المظلمة - وفي هذه الليلة حدث ما كان ينبغي أن لا يحدث - كنت أتسكع دون إرادة، ولكن في ساعات الوحدة هذه، في هذه الدقائق التي لا أذكر عددها تماماً، بدا وكأن وجهها المرتبك الشاحب يطل من وراء الغيم والدخان أشد وأوضح من قبل، ووجهها الجامد الخالي من التعبير مثل الرسوم على حافظات الأقلام، كان مجسماً أمام عيني.



<sup>(</sup>Y) الضمير يعود على المرأة.

حين عدت كان قد انقضى شطر كبير من الليل فيما أظن، والحو قد تلبّ له بالضباب بحيث لم أكن قادراً على رؤية مواطئ قدميّ. ولكن، حرياً على العادة، واستناداً الى الحسّ الخاص الذي كان قد استيقظ لديّ، فقد رأيست أمام باب بيتي حين بلغته، هيئة ترتدي السواد، هيئة امرأة حالسة على الدكة الإسمنتية عند باب بيتي.

أشعلت عود ثقاب كي أرى فتحة القفل، ولكن لا أدري لماذا انصـــرف بصري دون إرادة مني نحو الهيئة المتلفعة بالسواد، فعرفت العينين المائلتين، العينين الواسعتين السوداوين، في طلعة شاحبة نحيلة، العينين ذاتيـــهما الَّلتـــين تحدّقان في وجه المرء دون أن تنظرا، كنت أعرفها حتى ولو لم أكن قد رأيتها من قبل -، كلاً، لم أنخدع. إنها هي. انني كمن يرى حلماً، وهو يعرف أنــه حلم ويريد أن يستيقظ ولكنه لا يستطيع. وقفت مبهوتاً ذاهلاً، تسمّرت في رشدي فجأةً، أدرت المفتاح في القفل، فانفتح الباب، تنحّيت جانباً - قطمت عن الدكة، ومثل من يعرف الطريق عبرت الرواق المظلم. فتحست بساب حجرتي ودلفت وأنا في أثرها. أضأت المصباح مضطرباً فرأيتها قد مضت نحو سريري واستلقت عليه. كان وجهها واقعاً في الظلِّ. لم أكن أعلم إن كسانت تراني أم لا، إن كانت تستطيع أن تسمع صوتي أم لا. كانت تبدو لا خائفــةً ولا راغبةً في المقاومة. كانت كأنما قد أتت دون إرادة.

هل كانت مريضة؟ هل ضلّت طريقها؟ لقد جاءت دون إرادة كمن يسير نائماً - في هذه اللحظة لا يستطيع أحد أن يتصور الحالات التي مررتُ هما -



أحسست ألماً مستمرًّا لا يمكن وصفه بكلام - كلاًّ، لم أكن مخدوعاً. إنَّ هذه هي تلك المرأة ذاها، تلك الفتاة عينها، التي دلفت داخل حجرتي دون دهشة، دون أن تنبس ببنت شفة. كنت أتصور دائماً أن أول لقاء لنا سيكون علـــــى هذا النحو. كانت هذه الحالة بالنسبة إلىّ بمثابة نوم عميق لا نهاية له، إذ ينبغي الاستغراق في نوم عميق جدًّا لكي يمكن رؤية حلم كـــهذا، وكـــان هـــذا كانت بالنسبة إلى امرأة فيها في الوقت ذاته، شيء ما وراء بشري. طلعتـــها نسيانً مثمل يجلب لي كل وجوه البشر الآخرين – على نحو جعلني أرتعد وأنا أطالعها وتخور ساقاي - في هذه اللحظة لمحت كامل مصير حياتي المفجع خلف عينيها الواسعتين، عينيها الواسعتين بلا حدود، العينين النّديّتين البراقتين، مثل كرتين من الألماس الأسود غُمِرَتا بـــالدمع - في عينيـــها - في عينيـــها السوداوين وجدت الليل الأبدي والظلمة المتراكمة اللذين كنت أبحث عنهما، وغُصْتُ في سوادهما المهيب الساحر، كانتا كأفهما تستخرجان من أعمياق وجودي طاقة ما، كانت الأرض تميد تحت قدميّ، ولو وقعتُ لأحســــتُ نشوة تستعصى على الوصف.

توقف قلبي، حبست أنفاسي، كنت أحشى لو تنفستُ ان أبددها كالغيم أو الدخان، كان صمتها صمتاً معجزاً، كانت كأن بيني وبينها جداراً مـــن بلّور، كنت من هذه اللحظة، هذه الساعة أو الأبدية أختنق – كأن عينيها المكدودتين قد رأتا شيئاً غير طبيعي مما لا يستطيع أحد أن يراه، كأهما كانتا قد أبصرَا الموت، انطبقتا برفق، أغمض جفناهما، وأنا مثل غريق يطفو علسي



الماء بعد جهاد عنيف، أخذت أرتجف من هول الحمّى وأجفف العرق مــــن على جبيني بطرف كمّي.

كانت قسمات وجهها يعلوها السكون والهدوء السابقان، ولكنها كانت تبدو أهزل وأنحف. كانت مستلقية وهي تقضم ظفر سبابة يدها اليسرى لون طلعتها أصفر شاحب، ومن وراء الثوب الرقيق الأسود الملتصق بجسدها كانت تلوح خطوط حسدها، ساقيها، ساعديها، وقميُّ فهديها.

انحنيت كي أراها بشكل أفضل، حيث كانت عيناها مغمضتين. ولكـــن رغم إطالتي التحديق في وجهها فقد بدت بعيدة عني تماماً - أحسست فجــاة أنه لا علم لي بمكنونات قلبها وأنه لا رابط أبداً يربط بيني وبينها.

أردت أن أقول شيئًا، ولكني خفت أن تنفر أذنها مـــن صـــوتي، أذناهـــا المرهفتان اللتان لا بدَّ قد اعتادتا على سماع موسيقى سماوية بعيدة عذبة.

خطر لي ألها ربما كانت جائعة أو عطشى، دخلتُ ملحق حجرتي لأبحث لها عن شيء - رغم علمي بأنه لا شيء في البيت - ولكن، وكما لو أن إلهاماً قد حلَّ بي، كان عندي فوق الرف قارورة شراب عتيق ورثتها عن أبي - صعدتُ على الكرسي وأنزلتها، ومشيت مترفقاً أقترب من جانب السرير، فرأيت ألها نائمة مثل طفل مُنهَك مهدود. كانت مستغرقة في النوم ورموشها الطويلة منطبقة على بعضها، كالمخمل - فتحتُ القارورة، ومن بين أسناها المنطبقة بإحكام، سكبتُ كأساً من الشراب في فمها.

لأول مرة تولّد في حياتي فجأة احساس بالسكينة. حين رأيـــت هـــاتين العينين مغمضتين فكأن السرطان الذي كان يعذبني ويعتصر داخلي بقبضتـــه



الفولاذية، قد هدأ قليلاً. أحضرت مقعدي، أدنيته من السرير ورحت أتامل وجهها – يا لها من طلعة طفولية، ويا لها من سمات غريبة! هل يمكن لهلله المرأة، هذه الفتاة، أو ملاك العذاب هذا (حيث لم أكن أعرف أي اسم أطلقه عليها) هل يمكن أن يكون لها هذه الحياة المزدوجة؟ هادئة الى هلله الحدّ، عفوية الى هذا الحدّ؟

صار بوسعي الآن أن أحس حرارة جسدها وأن أقبل الشدى الرطب المنبعث من غدائر شعرها الثقيلة السوداء - لا أدري لمساذا رفعت يدي المرتعشة، لأن يدي لم تكن خاضعة لي، وداعبت غدائر شعرها، تلك الغدائر التي كانت لاصقة دوماً بصدغيها - ثم غصت بيدي خلال خصل شعرها - لم كان شعرها بارداً ورطباً - بارداً، بارداً تماماً. لكأها ميتة منذ عدة أيام - لم أكن مخطئاً، لقد كانت ميتة. أدخلت يدي في مقدم صدرها ووضعتها على ثديها وقلبها - لم أحس بأي نبض، أحضرت المرآة، ووضعتها أمام أنفها ولكن لم يكن فيها أي أثر لحياة...

أردت أن أدفتها بحرارة حسدي، أمنحها حرارة حسدي وآخذ منها برد الموت، لعلّي أستطيع بهذه الوسيلة أن أنفث روحي في حسدها - خلعت ملابسي ومضيت فنمت بجانبها على السرير - كنا متلاصقين مثل شسجيرة محبة مذكّرة وأخرى مؤنّئة، كان حسدها أصلاً مثل حسد شجيرة محبة مؤنشة فصلت عن ذكرها ولها ذلك العشق الحارق الذي لشجيرة المحبة - كان لفمها مذاق مر قابض، وطعم مثل طعم عَقِبِ الخيار. كان حسمها قد غدا بسارداً كالبَرَد. أحسست أن الدم يتجمد في شراييني، وأن هذا السبر د يتغلغل في



أعماق قلبي - كل جهودي كانت عبثاً، نزلت عن السرير، وارتديت نيسابي. كلاً، لم يكن كذباً، فهي هنا في غرفتي، في سريري جـــاءت وســلّمت اليّ جسدها. لقد منحتني جسدها وروحها معاً!

حين كانت على قيد الحياة، حين كانت عيناها تطفحان بالحياة كـــانت ذكرى عينيها وحسب تعذبني، ولكنها الآن دون حسَّ أو حركـــة، بـــاردة وبعينين مغلقتين جاءت وسلمت اليَّ نفسها - بعينين مغلقتين!

هذه هي الشخص ذاته الذي سمّم كامل حياتي، أو انّ حياتي أصلاً كانت قابلة لأن تتسمّم، وانني لم أكن قادراً على أن تكون لي حياة أخرى غير حياة مسمَّمة - الآن هنا في غرفتي منحتني جسمها وظلها - لقد خرجت روحـها السوداء المغضّنة بهدوء، من داخل جسد كان يعذبها ومضت نحو عالم الظلال الهائمة، وكألها قد أخذت ظلى معها. ولكن جسدها كان ملقى هنساك دون حس أو حركة - عضلاها الغضة والمشلولة، شرايينها وأوردها وأعصاها وعظامها كانت في انتظار أن تتحلل، وقد غدت طعاماً سائغاً للديدان وفتران القبو - انني في هذه الغرفة الحقيرة التي تغص بالشقاء والتعاسة، في حجررة مضطرٌّ لأن أزجى ليلة طويلة مظلمة باردة ولا نهاية لها الى جوار ميت – مــع جثتها – بدا لي أنه ما دام العالم موجوداً، وما دمت أنا موجوداً، فانَّ ميتـــاً، ميتاً لا حسَّ فيه ولا حراك قد كان معي في الحجرة المظلمة، وما يزال.



في هذه اللحظة تجمدت أفكاري، وتولدت في حياة تخص شخصاً عجيباً. ولما كانت حياتي آخذة بالارتباط بكل وجود من حولي وبكل الظلال السي تتراقص حوالي، ولما كنت على علاقة لا انفصام لعراها مع عسالم وحركة الموجودات والطبيعة، وحيث امتد بيني وبين جميع عنساصر الطبيعة تيسار مضطرب عبر حيوط لامرئية - فلم يكن أي نوع من الفكر أو الخيال يبدو غير طبيعي في نظري. كنت قادراً بسهولة على أن أفك رموز الرسوم القديمة، وأن أسبر أسرار كتب الفلسفة العويصة وأن أقفو آثار مختلسف الحماقسات الأزلية. ولأنني كنت في هذه اللحظة أشارك في دوران الأرض والأفلاك، وفي نفر النباتات وتكاثرها وفي حركة الحيوانات، فقد اصبح الماضي والمستقبل، القريب والبعيد شريكاً وتوأماً لحياتي الحسية.

في مثل هذه المواقف يلجأ المرء الى عادة قوية اعتادها في حياته، الى فكرة اعتاد أن تستحوذ عليه: متعاطي المشروبات الروحية يلوذ بكأسه، الكساتب يلجأ للكتابة، والنحّات للنّحت، كل منهم يشفي غليله ويفرغ عقدته عسن طريق الهروب عبر الدافع القوي في حياته، وفي هذه الظروف يستطيع الفنان الحقيقي أن يبدع – ولكن ماذا كان بوسعي، أنا العاجز عديم الذوق، الرسام على جلد حافظات الأقلام؟

هذه الرسوم الجافة البراقة عديمة الروح التي كانت على شاكلة واحدة، ماذا كان بوسعي أن أرسم وأبدع من روائع؟ ولكني كنت أحس في كامل وجودي ذوقاً مفعماً وحماساً مفرطاً، كان نوعاً خاصاً من الشعور والانفعال، كنت أريد أن أرسم هاتين العينين اللتين أغمضتا الى الأبد، على السورق،



وأحتفظ هما لنفسي. وهذا الاحساس أتاح لي أن أنفّذ ما عزمت عليه، أي أن الأمر لم يكن بيدي. وكذا الأمر حين يكون المرء حبيساً مع ميت - هذه الفكرة ولّدت لديّ سعادة خاصة.

أخيراً أطفأت المصباح المدخن، وأحضرت شمعدانين أضأقهما عند رأسها -غدت تعابير وجهها على ضوء الشموع الراعش أكثر سكينة، واكتسست في ضوء الغرفة الخافت حالة غامضة أثيرية - أحضرت الورق ولـوازم الشـغل واقتربت من سريرها - فقد أصبح هذا السرير منذئذِ ســـريرها - أردت أن أرسم هذا الشكل على مهل، هذا الشكل الذي كان محكوماً بالتحلل والعدم جزءاً جزءاً وبيطء شديد، هذا الشكل الذي كان يبدو ساكناً وعلى وضـــع الوجه تلك الخطوط التي كانت مؤثرة فيّ. – والرســـم وإن يكـــن مختصـــراً وبسيطاً إلاَّ أنه ينبغي أن يكون مؤثراً وحيًّا ذا روح، ولكن كان يجب علــيّ، أنا المعتاد على الرسم الجامد على حافظات الأقلام، أن أقدح زناد ذهني، وأن أحسد في ذاكرتي ما كنت أتخيله، أي ذلك الوهم الذي كــــان يوحيـــه اليّ وجهها ويؤثر بي، وأن ألقي بنظرة على طلعتها ثم أغمض عينيّ، وأخطُّ علـــى لروحي المعذبة - وألوذ في النهاية بالعالم الساكن للخطوط والأشكال.

كان لهذا الموضوع تناسب خاص مع أسلوبي الميت في الرسم - رسم الأموات - لقد كنت أساساً رسام الأموات. ولكن أكان ضروريما أن أرى



العينين، عينيها المغمضتين ثانيةً، ألم تكونا مجسمتين في فكري ودماغي بقـــدر كاف؟

لاً أدري الى قرابة الفجر كم مرة رسمت وجهها، غير أبي لم أستسغ أيــــاً من الرسوم، فقد كنت أمزق ما أرسمه في كل مرة – ولم أكن لأتعب مـــــن ذلك أو أحسً بمرور الزمن.

منهمكاً في رسم بدا لي أفضل من سابقيه، ولكن ماذا عن العينـــين؟ تينــك العينين اللتين غُصَّتا بالعتب والملامة وكأنني قد أتيت ذنوباً لا تغتفر، لم أستطع رسم تينك العينين على الورق – على حين غرة انمحت كل حياة وذكــــرى تينك العينين من خاطري - كانت جهودي عبثاً، كم أُطَلتُ النظر في وجهها ولكن هيهات أن احتفظ بقسماته في ذاكرتي - لاحظتُ فجأة أن وجنتيها في هذا الوقت قد توردتا شيئاً فشيئاً، كان لوناً أحمر كَبديّاً كلون اللحم أمــــام دكان القصاب، دبّت فيها الحياة وانفتحت عيناها ببطء شهديد ونظرتها في وجهي، عيناها المتعجبتان المفتوحتان دون حدّ، العينان اللتان احتشد فيـــهما بريق الحياة كله، وأخذتا تومضان بالتماع عليل، عيناها المريضتان العاتبتان – كانت تلك هي المرة الأولى التي انتبهت فيـــها لوحــودي، نظــرت الى ثم أغمضت عينيها من جديد - لعلُّ هذا الحدث لم يستغرق أكثر مــن لحظــة ولكنه كان كافياً لأن اقتنص حالة عينيها وأجسدها على الورق - رسمـــت هذه الحالة برأس الفرشاة، وفي هذه المرة وما تلاها لم أمزق الرسم.



ثم نهضت من مكاني، واقتربت منها متمهلاً، ظننتها حية، قد غدت حية، ولكن عن قرب أحسست رائحة الميت، رائحة الميت المتحلل – على حسدها كانت تتلوى الديدان الصغيرة وذبابتان ضخمتان ذهبيتان تحوّمان حولها أمام ضوء الشموع – لقد كانت ميتة تماماً، ولكن لماذا، وكيف انفتحت عيناها؟ لا أدري. هل رأيت ذلك في منام، أم كان حقيقة؟

لا أريد أحداً أن يوجه الي هذا السؤال، فقد كان وجهها هو المهم، كسلاً بل عيناها، وها أنا قد ملكت هاتين العينين، ملكت روح هاتين العينين على الورق، ولم يعد جسدها ذا نفع لي، هذا الجسد المحكوم بالفناء والذي هسو طُعمة للديدان وفئران القبو! لقد اصبحت منذ ذلك الوقت فصاعداً خاضعة لي، ولست أنا الألعوبة في يدها. صار بوسعي أن أرى عينيها في اللحظة الي أشاء. أخذت الرسم بعناية بالغة، ووضعته في علبة الصفيح التي أذخسر هسا مدخراتي، وأخفيت العلبة في ملحق غرفتي.

انصرف الليل على مهل، وكأنما قد نفض عنه التعب بقدر كاف، كـــات الأصوات القادمة من بعيد تُسمع خفيفة، لعلّ دجاجة أو طيراً عابراً، كـــان يحلم، لعل النباتات كانت تنمو - كانت النجوم الباهتة في هذا الوقت تختفي وراء كتل الغيوم. أحسست على وجهي أنفاس الفجر العذبة وقد علا مـــن بعيد صياح ديك.

ماذا كان بوسعي أن أفعل مع ميت؟ مع ميتة قد بدأ جسدها بـــالتحلل! خطر لي بادئ ذي بدء أن أدفنها في حجرتي، ثم فكرت في أن أخرجها وألقي كما في بئر نبتت حولها أزهار النيلوفر الزرقاء - ولكن كم يلزم، مــن قــدح



الذهن والتعب والمهارة، لتنفيذ هذه الأعمال دون أن يراها أحد! هذا علوة على أنني لم أكن أريد أن تقع عليها عينا غريب، كان علي أن أنجِز كل هذه الأفعال بيدي وعفردي – الى جهنم بي، ما نفع حياتي بعدها أصلاً؟ أمّا هي، فلا ينبغي أبداً، أبداً لأحد من الناس العاديين، أي أحد غيري أن تقع عينه على جئتها – كانت قد جاءت الى غرفتي، واستسلمت الي بجسمها البارد وظلها كي لا يراها أحد آخر، كي لا تتلوث بنظرات أجني – خطرت لي في النهاية فكرة: لو أقطع جسدها إرباً وأضعها في حقيبيتي القديمة وآخذها خارجاً – بعيداً، بعيداً جداً عن أعين الناس، وأدفنها.

وفي هذه المرة لم أتردد، أحضرت السكين ذات المقبض العظمي السي كانت عندي في ملحق غرفتي، وبدأت بأن مزقت بعناية الثوب الأسود الرقيق الذي كان يحبسها بداخله مثل شبكة العنكبوت - الشيء الوحيد الذي كان يعبسها بداخله مثل شبكة العنكبوت - الشيء الوحيد الذي كان يستر حسدها - كانت تبدو وكألها قد طالت، إذ بدت لي أطول من المعتاد، ثم قطعت رأسها - خرجت من حلقها قطرات الدم المتخثر البارد، ثم قطعت يديها ورجليها، ورتبت حسدها وأعضاءها داخل الحقيبة، ثم أرخيت عليه للسها، لباسها الأسود ذاته - أقفلت الحقيبة ووضعت مفتاحها في جيسي - وما إن فرغت حتى تنفست الصعداء، تناولت الحقيبة وعاينت وزلها، كانت ثقيلة، لم أكن قد شعرت من قبل بمثل ذلك القدر من التعب - كلاً، لم أكن قادراً على حمل الحقيبة وأخذها بمفردي.

غام الجو من جديد، وشرع رذاذ مطر خفيف في التساقط. خرجت مسن غرفتي لعلّى أجد شخصاً يحمل الحقيبة معى - لم يكن في تلك الأنحساء مسن



أحد، سرّحت الطرف أبعد قليلاً وأنعمت النظر، رأيت من خــــــــــــــــــلال الجـــو الضبابي شيخاً محدودباً جالساً تحت شجرة سرو. وجهه لا يبين من خلـــــف وشاح عنق عريض تقنّع به – اقتربت منه على مهل. لم أكن قد قلت شــــيئاً بعد، إذ ابتدرني الشيخ بضحكة هجينة جافة منفرة جعلت الشـــعر ينتصـــب على حسمى وقال:

- "إن كنت تريد حمّالاً فأنا جاهز، لاحظ - كما إنّ عندي عربة لنقـــل الجثث - إن أنقل الموتى في كل يوم الى مزار الشاه عبد العظيم (٨) وأدفنـــهم هناك، كما اني أصنع التوابيت، وعندي تابوت لكل شخص وعلـــى قياســه تماماً، وأنا نفسى جاهز، في التوّ واللحظة!... ".

قهقه ضاحكاً بشدة بحيث اهتزت كتفاه. أشرت بيدي نحو بيتي، ولكنه لم يمنحني فرصة للكلام وقال :

"- لا ضرورة لذلك، فأنا أعرف بيتك، الآن فوراً، لاحظْ".

فض من مكانه، عدت نحو بيتي، دخلت غرفتي، وجررت حقيبة الجئسة بصعوبة حتى عتبة الباب. رأيت عربة نقل موتى قديمة مهترئة واقفة بالبساب وقد رُبط اليها حصانان أسودان ناحلان كأفحما هيكلان - وقد جلس الشيخ الأحدب في مقعد الحوذي وبيده سوط طويل، غير انه لم يلتفت لينظر الي - وضعت الحقيبة بصعوبة داخل العربة التي كان جوفها مكاناً خاصاً للتوابيت. صعدت العربة واستلقيت في مكان التابوت موسداً رأسي على حافة

<sup>(^) -</sup> الشاه عبد العظيم: مزار في طهران، يسمونه (باب الحوائج) و(السيد الكريم) الـذي لا يردُّ قاصداً.. ويقال: (من زار عبد العظيم في ري، كمن زار الحسين في كربلاء).



التحويف كي أتمكن من رؤية ما حولي - ثم زلقت الحقيبة علـــــى صـــــــدري وأمسكت بما بإحكام بكلتا يدي.

لعلع السوط في الهواء، ومشى الحصانان وهما يلهثان والبخار المتصاعد من مناخرهما يبدو في الجو الماطر كالمدخنة، وهما يقفزان قفزات عريضة مريحة وكانت أيديهما النحيلة تطأ الأرض برفق ودون صوت، وهي تبدو مثل يدي لص قطعت أصابعهما طبقاً للشريعة وغمست في الزيت المغلمي وكان حول صوت الأجراس في عنقيهما يترنم في الجو الرطب بلحن خاص - تولّتني حالة من الارتياح هائلة دون سبب واضح شملتني من أخمص قدمي حيى قمة رأسي، بحيث لم تضايقني حركة عربة نقل الموتى قيد أنملة - وليس سوى انني كنت أحس بثقل الحقيبة على قفصى الصدري -.

بدا حسدها الميت، حثتها، وكأنه كان دائما يضغط على صدري هدا الثقل. شمل الضباب الكثيف حوانب الطريق. كانت العربة تطوي الجبال والصحاري والوديان بسرعة وسهولة خاصين، وكان يبدو من حولي منظر حديد لا نظير له، ما كنت رأيته في حلم أو يقظة: كانت تبدو على حانبي الطريق حبال مثلّمة وأشحار عجيبة غريبة قميئة ملعونة، ومن خلالها تسرى بيوت رمادية اللون بأشكال مثلثة ومكعبة ومنشورية بنوافذ واطئه مظلمة وبدون زحاج - كانت هذه النوافذ شبيهة بالعيون الزائغة النظرات لأنساس يعانون الحميّى. لا أدري ما الذي كان في الجدران بحيث كانت توصِل القرار والبرد حتى قلب المرء. لكأنه لم يكن بوسع كائن حي أبداً أن يَعمُسرَ هدفه البيوت، ولعلها قد أقيمت لسكني ظلال كائنات أثيرية.



كان الحوذي وكأنه يأخذي من طريق خاصة أو انه قد انحرف عن الطريق الصحيحة، وفي بعض الأماكن لم يكن يحيط بالطريق سوى الجذوع المقصوصة لأشجار عوجاء شعثاء، ومن خلفها تبدو البيوت الواطئة والعالية، بأشكال هندسية، مخروطية ومخروطية ناقصة بنوافذ ضيقة منحرفة برزت منها للخارج أزهار نيلوفر زرقاء وارتفعت في كل مكان. اختفى هذا المشهد فجأة خلف الضباب الكثيف – حفّت الغيوم الكثيفة المحملة بالمطر بقمم الجبال وأناخت عليها وانتشر زذاذ المطر في الجو مثل ذرات الغبار المتطايرة حرة دون قيود. وبعد أن مشينا مدة طويلة أوقف الحوذي عربة نقل الموتى قريباً مسن حبل عال لا ماء فيه ولا عشب، زلقت الحقيبة عن صدري و فضت.

خلف الجبل كانت مساحة خالية تخيم عليها السكينة، مكان لم أكن قـــد رأيته من قبل أو عرفته، ولكنه بدا لي مألوفاً وكأنه ليس خارج اطار تصوري – كان وجه الأرض مكسوّاً بشجيرات النيلوفر التي لا رائحة لها، فكان يبــدو وكأن أحداً لم تطأ قدماه هذا المكان من قبل – وضعت الحقيبة علـــى الأرض، التفت الحوذي اليّ وقال:

- "هنا قريب من مزار الشاه عبد العظيم، ليس لك مكان أفضل من هذا، لا طير يرف بجناحه هنا، لاحظ !.. ".

<sup>(</sup>١٠) عباسي: وحدة نقد كانت ايام الشاه عباس الكبير ،وكان التومان يومئذ يعادل (٥٠) عباسياً.



- "الأمر لا يستحق، آخذ فيما بعد. فأنا أعرف بيتك. لم تعد في حاجـة اليّ، ها. لا داعي للخجل. لنذهب الى هناك قريباً من مجرى النـــهر بحــانب سحرة السرو، وسأحفر لك حفرة تسع الحقيبة وأذهب".

قفز الشيخ هابطاً من مقعده بخفة ومهارة خاصتين لم أكن قـــادراً علـــى تصورهما من قبل. حملت الحقيبة، ومضى كلانا نحو جذع شـــجرة كــانت بحرى نمر جاف. قال الشيخ:

- "أهنا جيد؟".

وبدون أن ينتظر مني جواباً انطلق يحفر بفأس ومعزقة كانتا معه. وضعت الحقيبة على الأرض ووقفت في مكاني أرقبه مذهولاً. كان منهمكاً بالعمل بظهر منحن وحذق خبير عتيق، وبينما هو يحفر ويفحص عثر على شيء شبيه بإبريق مطليّ بالمينا، لفّه بمنديل وسخ، ثم اعتدل قائلاً:

"ها هي حفرة محترمة، لاحظ، وهي بحجم الحقيبة تماماً، لا تختلف عنها
 قيد شعرة!".

وضعت يدي في حييي لأعطيه أحره. لم يكن معسى سسوى قِرانيْسن (۱۰) وعباسي واحد، ضحك الشيخ ضحكة جافة تثير الرجفة في البدن، وقال:

- "لا داعي، فالأمر لا يستأهل، وأنا أعرف بيت حضرتك - كما انسني قد عثرت عوضاً عن أحري، على كوزٍ، أصيصِ وردٍ قديم، يعود الى مدينـــة (ري) القديمة!"(١١).

<sup>(</sup>١٠) قِرانين: القِران وحدة عملة ايرانية في عهد الأسرة القاحارية، وأوائل حكم الأســـرة الفهلوية. وكانت من الفضة وهي تعادل الريال الحالي.



ثم أخذ يضحك بقامته المنحنية المحدودبة، وكتفاه تمتزان. وضع الكوز الذي كان ملفوفاً بمنديل قذر تحت إبطه واتجه نحو العربة، وبمهارة وحدة اعتلاها وأخذ مكانه في مقعد الحوذي. لعلع السوط في الهواء، انطلق الحصانان وهما يلهثان، وصوت الأجراس في عنقيهما يترتم في الجو الرطبب بلحن خاص، وشيئاً فشيئاً غاب عن ناظري خلف حشد الضباب.

ما إن حلوت بنفسي حتى تنفست الصعداء، وكأن حملاً ثقيلاً قد انزاح عن صدري، وغمرتني سكينة منعشة - نظرت فيما حولي: هنسا مساحة صغيرة انحشرت بين التلال والجبال الشاحبة. على احدى سلاسل الجبال ثمسة آثار وأبنية قديمة من آجر نئ ضخم، وبحرى هر حاف يُرى على مقربسة - كان هذا المكان خلوة قصية هادئة. وكنت سعيداً من الأعماق، وقد قلست لنفسي حين تستيقظ هاتان العينان الواسعتان من نومهما الأرضي فسوف تجد (صاحبتهما) مكاناً يليق بتكوينها وبسيماء وجهها، وعليه فانسه ينبغسي أن تكون بعيدة عن سائر الناس، عن حثث الموتى الآخرين، مثلما كانت أثناء حياها بعيدة عن حياة الآخرين.

حملت الحقيبة بعناية ووضعتها في الحفرة - كانت الحفرة بقياس الحقيبة تماماً، لا تختلف قيد شعرة، ولكني وددت أن ألقي نظرة واحدة، للمرة الأخيرة على داخلها، على داخل الحقيبة. نظرت حولي، لم يكن ثمة من بشر، أخرجت المفتاح من جيبي وفتحت باب الحقيبة - ولكني حين نحيت طرف

<sup>(</sup>۱۱) ري: حنوب مدينة طهران الحالية، مدينة قديمة.. زارها ياقوت الحموي وشهد حراكها على أيدي المغول سنة ٦١٧ هجرية.



ردائها الأسود رأيت من خلال الدم المتخثر والديدان التي تتلوى فوق بعضها، العينين الواسعتين السوداوين اللتين كانتا تنظران الي صريحتين خياليتين من التعبير، وحياتي غارقة فيهما. أغلقت الحقيبة على عجل، وهِلست الستراب وضغطته بقبضيّ، مضيت فأحضرت بعضاً من شجيرات النيلوفير الستي لا رائحة لها وزرعتها على قبرها، ثم أخذت بعض الرمل والدَّبْش ونثرتها عليه كي ينمحي أثره تماماً فلا يستطيع أحد تمييزه، وقد أجدت في انجاز هذا العمل بحيث لم أستطع – أنا نفسى – أن أميز القبر مما يحيط به من الأرض.

بعد أن فرغت، نظرت الى نفسي فرأيت ثيابي مغبرة وقد لصـــق هــا دم متخثر أسود، ومن حولي تطير ذبابتان ضخمتان ذهبيّتا اللون، كما علقـــت بجسمي ديدان صغيرة تتلوّى – أردت تنظيف بقعة الدم عن حضني فرطّبــت طرف كمّي بلعابي ومسحت على البقعة فغدت أوسع وأكثـــف، وكلمــا أمعنت في ذلك ازدادت انتشاراً بحيث شملت حسدي كله، فأحسست ببرودة الدم اللزجة على حسمي.

كان الوقت قبيل الغروب، والمطر يتساقط رذاذاً، اقتفيت أثـر عجـلات عربة نقل الموتى دون إرادة، ومشيت. وما إن حلّ الظلام حتّى فقدت ذلـك الأثر، فتابعت سيري البطيء في الظلام الكثيف المتراكم، دون غايـة، ودون فكر ودون إرادة، وأنا لا أعرف الى أين سأنتهي، لأنني بعدها، بعد أن رأيـت تينك العينين الواسعتين خلال الدم المتخثر، كنت أمشي في ليل دامس، ليـل عميق شمل حياتي كلها، لأن العينين اللتين كانتا المصباح الـذي ينـير درب



حياتي، قد خَبَتا الى الأبد، فأصبح سواءاً عندي أن أصل الى مكان يؤويسني أو لا أصل.

كان الصمت الشامل يخيم على الكون، بدا لي أن الجميع قد تخلّوا عين، فلحأت الى الموجودات الخالية من الروح. نشأت علاقة بيني وبين أحداث الطبيعة، بيني وبين الظلام العميق الذي تغلغل في أعماق روحي - إنّ هدذا الصمت ضرب من اللغة التي لا نفهمها، دار رأسي من فرط النشوة؛ تولتي حالة من الغثيان وارتخت ساقاي. أحسست في نفسي تعباً لا حدَّ له؛ دخلت المقبرة القائمة على جنب الطريق وجلست على شاهد أحد القبور، أمسكت برأسي بين يدي وسبحت في بحر من الحيرة - على حين غرّة علا صوت ضحكة حشّاء منفرة أعادت الي انتباهي، التفتت فرأيت الهيكل الذي لفّع وجهه ورأسه بوشاح العنق حالساً بجانبي وتحت إبطه شيء لُف عنديل، أدار وجهه نحوي وقال:

"- لا بدَّ أنك تود الذهاب الى المدينة، لقد ضللت الطريق، ها؟ لا بد أنك تتساءل ماذا أفعل في المقبرة في هذه الساعة من الليل - لكن، لا تخف أن الن اشتغالي بالموتى، وعملي هو حفر القبور، ليس عملاً سيئاً، أليس كذلك؟ انني أعرف كل شبر في هذه الأنحاء - اليوم مثلاً، رحت أحفر قبراً فخرج هذا الأصبص من تحت التراب، أتعرف؟ انه أصبص قديم، يعسود الى مدينة (ري) القديمة. وأنا أبذله لك، وأعطيك اياه ذكرى مني".

وضعت يدي في حيبي وأخرجت ريالين وعباسياً، فقال الشييخ وهو وضعت يدي في حيبي وأخرجت الرّعدة في البدن: "كلا، أبداً، بل أبذلـــه



لك مجاناً، فأنا أعرفك. كما أعرف بيتك - هو قريب من هنا. ان عنــــدي عربة لنقل الموتى، هيا أوصلك الى بيتك، هيا الهض.".

وضع الكوز في حضني ولهض - كانت كتفاه تهتزان من شدة الضحك، تناولت الكوز ومضيت في اثر هيكل العجوز المحدودب. عند منعطف الطريق كانت تقف عربة نقل موتى مهترئة وقد ربط اليها حصانان أسودان ناحلان - مضى الشيخ بمهارة فحلس في مقعد الحوذي، كما صعيدت بدوري، وتمددت داخل العربة في المكان المخصص لوضع التابوت فيه، وأسندت رأسي الى حافته كي أتمكن من رؤية ما حولي، وضعت الكيوز على صدري وأمسكت به بيدي.

علا حفيف السوط، وانطلق الجوادان يلهنان. كانا يعدوان بقفز واسمع مريح، وحوافرهما تطأ الأرض برفق ودون صسوت. ورنين الأحسراس في عنقيهما يشيع في الجو الرطب بلحن خاص – من وراء الغيم أطلت النجوم مثل حدقات عيون براقة تبرز من خلال دم متخثر أسود وتحدق في وجد الأرض – شملني شعور براحة لذيذة، ولم يكن ثمة سوى الأصيص يضغط على صدري مثل جثة ميت – كانت الأشجار المتشابكة بأغصالها العوجاء المشعثة وكألها تمسك بأيدي بعضها البعض خشية أن تتعثر في الظلام وتقعع على الأرض. والبيوت العجيبة الغريبة بأشكالها الهندسية المقطعة ونوافذها المهجورة السوداء مصطفة على جانب الشارع، ولكن جذوع جدران هذه البيوت مثل حشرة اليراع تبعث ضوءاً أكمد عليلاً، والأشجار ثمر مرتاعة سرباً سيرباً، وصفاً صفاً وتولّى هاربة في اثر بعضها، ولكن تبدو سيقان أزهار النيلوفر



وهي تتعثر بين أقدام الأشجار وتقع على الأرض. كانت رائحةُ الموتى، رائحةُ اللحم المتحلل تحاصر روحي من كل جانب، وكأن هذه الرائحـــة كــانت متغلغلة في حسمي دائماً، وكأنني قد كنت طوال عمري راقـــداً في تــابوت أسود، وشخص عجوز أحدب لا أرى وجهه يطوف بي خـــلال الضبــاب والظلال العابرة.

توقفت عربة نقل الموتى، تناولتُ الكوز وقفزت هابطاً منها. كنت أمام بيتى، دخلت غرفتي على عجل، وضعت الكوز على المنضدة، وتناولت علب الصفيح، تلك العلبة التي كنت أذخر فيها نقودي وأخفيها في ملحق غرفي، أخذها واتجهت نحو الباب لأعطيها للحوذي العجوز بدلاً عن أجره، ولكنا كان قد اختفى دون أن يخلف أثراً له أو لعربته - عدت الى غرفتي يائسا، أضأت المصباح، وأخرجت الكوز من المنديل، مسحت عنه التراب بكمسي، أضأت المكوز طلاء من المينا شفاف قديم بنفسجي، بدا بلون نحلة ذهبية مسحوقة، وعلى أحد جوانبه حاشية لوزية الشكل من النيلوفر الأزرق وضمنها...

ضِمْنَ الحاشية اللوزية وجهها... رسمٌ لوجه امراة عيناها واسعتان سوداوان، عينان أوسع من المعتاد، عينان عاتبتان، وكأنني قد بدرت مين ذنوب لا تغتفر دون أن أدري. كانتا عينين فاتنين، وفي الوقت ذاتم مضطربتين متعجبتين واعدتين متوعدتين. كانت هاتان العينان تخافان وتجذبان، وفي أعماقهما يومض شعاع مثمل ما وراء طبيعي. وكان لتلك



أخرجت الرسم الذي كنت قد عملته ليلة أمس لوجهـــها مــن علبــة الصفيح، وقارنت، لم يكن ثمة أدبى فرق بينه وبين الرسم على الكوز، وكأن أحدهما صورة للآخر، كلاهما واحد هو أصلاً عمل رسام شقيّ صانع أغلفة حافظات أقلام – لعل روح رسام الكوز قد حلَّت بي عندما رسمتُ وسخَّرتُ يدي لإرادتها. لم يكن ممكناً تفريق احد الرسمين عن الآخر، غير أن رسمي كان ويمثل روحاً غامضة، روحاً غريبة غير عادية، تقدح في أعماق عينيها شـــرارة الواسعتان غير المتفكرتين، والوجه ذاته الكتوم والحرّ في آن معاً! لا يســـتطيع أحد أن يكتشف أي احساس تولآني. أردت أن أهرب من نفسي - هــل كانت مثل تلك المصادفة ممكنة؟ لقد تجسمت تعاسات حياتي كلها أمام ناظري مرة أخرى - ألم تكفِين عينا شخص واحد! الآن ثمة شخصان اثنـــان ينظران اليّ بالعينين ذاهما، العينين اللتين كانتا لها! كلاّ، لم يكن الأمــر ممـا يمكن تحمله أبداً – العين ذاتما التي أودعَت الثرى هناك قريباً من الجبل بجــانب حذع شجرة السّرو عند مجرى النهر الجاف. تحت أزهار النيلوفــر الزرقــاء، خلال الدم الكثيف، بين الديدان والحيوانات والحشرات اللاسعة التي أقـــامت حولها احتفالًا، وجذور النباتات سرعان ما تغـــوص في حدقتـــها فتمتــصّ عصارها، الآن تنظر الى مفعمة بالحياة!



لم أكن أحسب نفسي شقيًا وملعوناً الى هذا الحدّ، ولكن بفعـــل الحــس الإحرامي الكامن فيّ، اعتراني في الوقت نفسه سرور لا مبرر له، سرور غريب - إذ أدركت أن لديّ شخصاً قديماً يشاطرني الأسى - ألم يكن هذا الرسمام القديم، الرسام الذي رسم على هذا الكوز قبل مئات السنين وربما قبل ألـوف اللحظة، أعُدُّ نفسي أتعس الكائنات، ولكني اكتشفت أنه في زمان ما وعلمي هذه الجبال وفي هذه البيوت والقرى البائدة التي بنيت من آجر تقيل كان يعيش أناس تحللت عظامهم الآن، وربما تعيش ذرات سائر اجزاء أحســـادهم في أزهار النيلوفر الزرقاء – بين هؤلاء الناس ربما كان يوجد رسام منحــوس، رسام ملعون، شخص يصنع أغلفة حافظات الأقلام تعيسٌ مثلى، مثلى تماماً -ويتعذب بين عينين واسعتين سوداوين - مثلى تماماً - وهذا الأمر بــــالذات کان يعزيني ويسري عني.

أخيراً وضعت رسمي الى جانب رسم الكوز، ثم ذهبت وهيأت محمري الخاصة، وحين توهجت النار أخذت المحمرة ووضعتها أمام الرسمين - سحبت عدة أنفاس من الوافور (الغليون) ورحت أتأمل الرسمين وأنا هائم في عالم النشوة، حيث كنت أريد أن استجمع أفكاري، ولم يكن سوى الدخان الأثيري للعقار يستطيع أن يجمع أفكاري ويخلق لي الراحة الفكرية.

دخنت كل ما كان عندي من عقار، حتى يذهب هذا العقار العجيب بكل المشكلات ويجلو كل الحجب التي رانت على عيني، ويبدد كل هذه



الذكريات البعيدة الرمادية المتراكمة - وقد حاءت الحالة التي كنت أنتظرها وأكثر مما كنت أتوقع: غدت أفكاري شيئاً فشيئاً دقيقة عظيمة أسطورية، وغرقت في حالة نصفها النوم ونصفها الإغماء.

ثم بدا وكأن الضغط والثقل قد انزاحا عن صدري. كأن قانون الجاذبية الأرضية لم يعد ينطبق علي، فصرت أطير بحرية وراء أفكاري السي غدت عظيمة دقيقة ثاقبة - واستغرقتني حالة نشوة عميقة لا يمكن التعبير عنها. لقد تحررت من قيد حمَلُ حسدي. عالم ساكن ولكنه غاص بالأشكال والألوان الساحرة واللذيذة - ثم تقطّع حبل أفكاري وانحلست في هذه الأشكال والألوان - كنت غاطساً في أمواج مليئة بالمداعبات الأثيرية. كنست أسمع صوت قلبي وأحس حركة شرايبني. كانت هذه الحالة بالنسبة الي مفعمة بالمعنى والنشوة معاً.

كنت أريد وأتمنّى من أعماق قلبي أن أسلم نفسي لحلم النسيان. لو كان هذا النسيان ممكناً، لو كان له أن يدوم، لو أن عينيّ حين تغمضان تذهبان فيما وراء النوم بطيئاً في عدم محض فلا أحسّ بوجودي، لو كان لوجودي كله أن يمتزج في بقعة حبر، في لحنِ موسيقى أوشعاع ملون ثم تكبر الأمواج والأشكال الى حدّ يجلعها تنمحي تماماً وتختفى، لوصلت الى مرادي.

سيطرت علي بالتدريج حالة من الخمود والحدر، كانت كأن نوعاً مـــن الإعياء اللذيذ أو الأمواج اللطيفة تنبعث من حســـمي نحــو الخــارج - ثم أحسست أن حياتي تسير القهقرى. أحذت بالتدريج أرى ظروف وأحــداث الماضي وذكريات أيام طفولتي التي انمحت وطواها النسيان - لم أكن أراهـــا



وحسب بل كنت أشارك في هذه النزاعات وأحس بها، وصرت أصغر لحظة بلحظة وأغدو أكثر طفولة، ثم انمحت افكاري فجأة وأظلمت، وبدا لي أن كامل وجودي قد عُلق على كلاب رفيع وأنني مُدَلّى في جوف بئر عميقة مظلمة – ثم تحرّرت من الكلاب. كنت أنزلق وأبتعد دون أن أصطدم بسأي حاجز – كانت هاوية لا قرار لها في ليل أبدي – بعد ذلك أحذت تتشكل أمام ناظري على نحو متتابع، المناظرُ والمشاهد التي كانت قد انمحت وألهِمَتُ أمام ناظري على نحو متنابع، المناظرُ والمشاهد التي كانت قد انمحت وألهِمَتُ الله مررت بلحظةٍ من النسيان المحض – وحين ثُبتُ الى رشدي ألفيت نفسي فجأة في حجرة صغيرة وكنت في وضع خاص بدا لي غريباً، وطبيعياً في فجأة في حجرة صغيرة وكنت في وضع خاص بدا لي غريباً، وطبيعياً في الوقت ذاته.

\* \* \*

كانت البيئة والأوضاع في العالم الجديد الذي استيقظت فيه مألوفة لدي قريبة من نفسي، مأنوسة أكثر من حياتي وبيئتي السابقتين - كأنها صورة حياتي الحقيقية - عالم آخر ولكنه قريب مني وثيق الصلة بي بحيث بدا لي أنني قد عدت الى وسطي الأصلي - وانني قد ولدت في عالم قديم ولكنه أقرب وأكثر طبيعية في الوقت ذاته.

كان الوقت غسقاً. ومصباح في مشكاته داخل غرفتي شحمه يحترق على مهل، وفراش ملقى في ركن من أركان الغرفة، غير انسني كنست صاحباً، وأحس أن حسمي شديد الحرارة وأن بقعاً من الدم تلتصق بعباءتي ووشاح عنقي ويدي داميتان. ولكن رغم الحمّى ودوار السرأس الآ أن نوعاً من الاضطراب والاهتياج قد تولّدا في فكانا أشد من فكرة محو آثار الدم، وأشد



من الخشية من أن يأتي رئيس الشرطة ويلقي القبض علي - عندئ في طال انتظاري لأن أقع في قبضة رئيس الشرطة. ولكنني عزمت على أن أشرب كأس الشراب المسموم الذي كان على الرف بجرعة واحدة قبل إلقاء القبض على - والحاجة للكتابة هي التي غدت بالنسبة الي ضرباً من الواجب القسري، كنت أريد أن أخرج هذا الشيطان الذي كان يعذب دواخلي، كنت أريد أن أضع همومي على الورق - وفي النهاية، وبعد قليل من التردد أدنيت المصباح وشرعت على النحو التالي: -

\* \* \* \*

كنت أعتقد دائماً أن الصمت خير الأمور، وأن الأفضل للمرء أن يكون مثل مالك الحزين الذي يجلس على شاطئ البحر باسطاً جناحيه نافشاً ريشه وحيداً – ولكن الأمر الآن لم يعد في يدي لأنه قد وقسع المحذور – فمن يدري، لعل زمرة من العسس السكارى يأتون الآن أو بعد ساعة لإلقاء القبض علي – لست راغباً في إنقاذ جثني، علاوة على أنه لم يعد محة محسال للإنكار؛ ولنفرض كذلك أنني أزيل بقع الدم إلا أنني قبل أن أقع في أيديهم سأشرب كأساً من قارورة الشراب تلك، شرابي الموروث الذي وضعته على الرف.

أريد الآن أن أضع حياتي كلها في يدي وأعصرها مثل عنقـــود عنــب، وأقطّر عصارها، كلاً، بل نبيذها قطرةً قطرةً في حلق ظلّي الجاف كمن يقطّر الماء في حلق شخص يحتضر. فقط أريد قبل أن أذهب، أن أحسد على الورق آلامي وهمومي التي تآكلتني في زاوية هذه الغرفة مثل الجذام قطعةً قطعـــةً -.



لأنني هذه الطريقة أستطيع أن أرتب أفكاري وأنظمها على نحو أفضل - هــل أرمى الى كتابة وصية؟ أبداً، فلا مال عندي يستولى عليه الديوان، ولا ديـــن عندي يذهب به الشيطان(١٢)، فماذا والحالة هذه، يكون ذا قيمة في نظري مما هو على وجه الأرض؟ ذاك الذي كان حياةً تخلّيت عنه، سمحستُ وأردت أن أحد أن يقرأ قصاصات ورقى فليقرأ، وإنْ لم يشأ ففي ستين ألف داهيـــــة – فأنا أكتب من أجل هذه الحاجة للكتابة التي غدت على عجل ضروريــة لى -انني محتاج، محتاج أكثر من ذي قبل الى أن أربط أفكاري بشخصى، بظلَّى – هذا الظل المشؤوم الذي انحنى على الجدار أمام ضوء المصباح وكأنــــه يقـــرأ بعناية ما أكتبه ويبتلعه – ان هذا الظل بكل تأكيد أفضل منى إدراكاً! لا أحيد الحديث سوى مع ظلى، وهو الذي يشجعني على الحديث، ولا يستطيع أن حياتي المرّ قطرةً قطرةً في حلق ظلى، الجاف، أن أقول له: "هذه هي حياتي!". ان كل من رآبي أمس، قد رأى شابّاً مهزوماً عليلاً، ولكنه اليــوم يــرى عجوزاً أحدب له شعر أبيض وعينان مقرّحتان وشفة يسيل لعابما. انني أحاف أن أنظر من نافذة حجرتي الى الخارج، أو أنظر الى نفسى في المرآة. لأنني أرى ظلالي المضاعفة في كل مكان - ولكنني لكي أستطيع أن أشرح حياتي لظلــي الأحدب ينبغي أن أروي حكاية - آه، كم هنالك من حكايات تدور حـول



<sup>(</sup>۱۲) مثل فارسي.

أيام الطفولة، وحول الحب والوصال والأعراس والموت وليس أي منها حقيقياً -- لقد سئمت من القصص وتدبيج الكلام.

سوف أحاول أن أضغط هذا العنقود، ولكن هل سيكون فيه أدبى أثر من حقيقة؟ - لم أعد أعرف ذلك - لا أدري أين أنا، وقطعة السماء هذه السي تعلو رأسي أو بضعة أشبار الأرض التي أجلس عليها أهي لنيسابور أم لبلخ أم لبنارس (١٣) - مهما يكن فلست واثقاً من شيء.

انني من فرط ما رأيت من أمور متناقضة وما سمعت من كلام متنوع، ومن كثرة ما حك بصر عيني سطح الأشياء المختلفة - هذه القشرة الرقيقة ومن كثرة ما حك بصر عيني سطح الأشياء المختلفة - هذه القشرة الرقيقة والصلبة التي تختفي الروح تحتها، لم أعد الآن أصدّق شيئاً - ها أنا الآن أشك في وزن الأشياء وبراهينها، وفي الحقائق الواضحة الساطعة - لا أدري لو أنني أدق أصابعي في المهراس الحجري الموضوع في إحدى زوايا فِناء بيتنا وأسالها: أنت ثابتة محكمة أينبغي أن أصدق حواها إن أحابت بالإيجاب، أم لا.

أأنا موجود مستقل ومحدّد؟ لا أدري – ولكني الآن إذ نظرت في المــرآة لم أعرف نفسي. كلاّ، ان ذلك الـــ "أنا " قد مات من قبل، وتحلّل، ولكـــن لا وجود للسدود والقيود بيننا. ينبغي أن أروي قصتي ولكني لا أدري من أيـــن ينبغي البدء – فالحياة كلها قصة وحكاية. ينبغي أن أضغط عنقـــود العنــب وأسكب عصارته ملعقةً ملعقةً في الحلق الحاف لهذا الظل العجوز.



<sup>(</sup>۱۲) أسماء مدن.

من أين ينبغي البدء؟ لأن كل الأفكار التي تغلي في رأسي في الوقت الحاضر هي بنت هذه اللحظة. ليس لها ساعة ودقيقة وتاريخ - ان حادثاً وقع أمس قد يكون عندي أقدم وأقل تأثيراً من حدث وقع قبل ألف سنة. لعلان انقطاع كل روابطي بعالم الأحياء جعل ذكريات الماضي تتشكل أمامي الماضي، المستقبل، الساعة، اليوم، الشهر والسنة كلها في نظري سواء. مراحل الطفولة والشيخوخة المحتلفة ليست عندي سوى كلام فارغ - وهي لا تنطبق الاعلى الناس العاديين، على السوقة - السوقة بالتشديد هذه الكلمة بالذات هي ما كنت أبحث عنه، على السوقة الذين حياة مواسم وحدود معينة، مثل فصول السنة وتقع في المنطقة المعتدلة للحياة. ولكن حياتي كانت دوماً ذات فصل واحد وحالة واحدة وكألها في منطقة باردة وفي ظلمة الماضي الحالدة، في حين أن في خلال جسمي دائماً شعلة تتلظي و تذيبين كالشمع.

بين الجدران الأربعة التي تشكل غرفتي والحصار الذي ضُرب حول حياتي وفكري، تذوب حياتي مثل الشمع شيئاً فشيئاً، كلاّ، لقد أخطأت، الها مثل وفكري، تذوب حياتي مثل الشمع شيئاً فشيئاً، كلاّ، لقد أخطأت، الها مثل قرمة حطب طريّ ألقي بها في ركن من الموقد فانشوت وتفحمت بنا الحطب الآخر، ولكنها لم تحترق ولم تظلَّ غضة طرية، وانما اختنقت بالدخان وأنفاس الآخرين. ان غرفتي مثل سائر الغرف قد بنيت من الآجرِّ النّيئ فوق خرائب آلاف البيوت القديمة، بدلها مبيّض ولها حاشية عليها كتابات ونقوش حرائب آلاف البيوت القديمة، بدلها مبيّض ولها حاشية عليها كتابات ونقوش الفاكمة عليها كالمقبرة تماماً وأمورها وجزئياتها يكفي لأن تشغل تفكيري بها ساعات طويلة، مثل العنكبوت عند زاوية الجدار. فلما قلّت العناية بي منسذ



لزمت الفراش، أصبح وتد زريبة مدقوق في الجدار مكاناً لتعليسة سسريري الأرجوحي أنا وامرأتي وربما تحمَّلَ بعد ذلك وزن أطفال آخريسن. وأسفل الوتد بقليل نشزت طبقة من مِلاط الجدار وفاحت منسها روائسح الأشسياء والكائنات التي كانت في هذه الحجرة من قبل، بحيث لم يستطع أي حددث أو أية ريح أن يبدد هذه الروائح القبيحة الكسولة الكثيفة: رائحة عسرق أحساد، رائحة أمراض مزمنة، بخر أفواه، رائحة أقدام، رائحة بسول حدادة، رائحة بصل حارّ، رائحة غلي، رائحة خبّاز (نبات)، رائحة غرفة في بليغ الحلم مؤخراً، الأبخرة التي جاءت من الزقاق وروائح الموتى أو المحتضرين الذين ما يزالون على قيد الحياة وهم يحتفظون بمميزاهم الخاصة بهم. وهنالك الكشير من الروائح الأخرى التي لا يُعلم أصلها ومنشؤها ولكنّ آثارها ما تزال قائمة.

لغرفتي ملحق، مخزن مظلم ونافذتان صغيرتان تتصلان بالخسارج، بعسالم السوقة. تفتح احداهما على فناء البيت، والأخرى نحو الزقاق – ومن هنا فهي تربطني بمدينة (ري) – المدينة التي يسمولها عروس الدنيا والتي تضم الألسوف من الأزقة والأزقة الفرعية والبيوت الواطئة، ومدرسة وخاناً للقوافل – المدينة التي تُعَدُّ أعظمَ مدن العالم، تتنفس وتَحيى وراء حجرتي. هنا في ركن حجرتي حين أغمض عيني فإن ظلال المدينة الغامضة والمتداخلة: تلك التي أتسرت في بقصورها ومساحدها وحدائقها تتجسم جميعاً أمام ناظري.

هاتان النافذتان تربطانني بالعالم الخارجي، بعالم السوقة. ولكن في حجرتي مرآة على الجدار أرى صورتي عليها والمرآة في حياتي المحدودة أهم من عسالم السوقة الذي لا علاقة له بي. من كل مشاهد المدينة توجد أمام نافذة حجرتي



ملحمة حقيرة تستهلك خروفين كل يوم - وفي كل مرة أنظر فيها من النافذة الى الخارج أرى القصاب، كل يوم في الصباح الباكر يؤتى أمـــام الملحمــة بكديشين (١٤) أسودين نحيلين - كديشين محمومين يسعلان سعالاً عميقاً جافاً وأيديهما العجفاء تنتهي بحوافر، وكأنهما طبقاً لشريعة متوحشة قد قُطعـــت أيديهما وغُمست في الزيت المغلى، وعلى جانبيهما تتدلُّى جثـــث الخـــراف. يداعب القصاب لحيته المحناة بيده الدهنية، يقيّم حثث الخيراف أولاً بعين المشتري، ثم يختار اثنتين منها، يرطّل إلْيَةَ كل منهما بيده، ثم يأخذهما ويعلقهما بكلاًب دكانه - ويمضى الكديشان في طريقهما وهمـــا يلــهثان. عندئذ يداعب القصاب هذه الجثث المدمّاة بأعناقها المصقولة وعيوها الصريحة وجفونها الملطخة بالدم والتي جحظت من جماجمها المزرقة، ويمســـح بيـــده عليها، ثم يتناول سكيناً قبضتها من العظم فيقطّع جسدي الخروفين بعنايـة ثم يبيع اللحم المتروع العظم لعملائه وهو يبتسم. ويا للذَّة التي ينجز بما كل هذه الأعمال! ابن وثق من أنه يلتذُّ وينتشى كذلك – وذلك الكلب الأصفر المتنمر الذي احتكر حارتنا لنفسه والذي لا يكف عن النظر الي يدي القصاب بعنــق ماثلة وعينين بريئتين نظرات ملؤها، الحسرة، ذلك الكلب أيضاً يعرف كــــل هذا - ذلك الكلب أيضاً يعرف أن القصاب يستمتع بعمله!

وتحت طاق قريب يجلس عجوز عجيب وقد فرد أمامه بساطاً، وضع عليه منحلاً، ونعلين، وحرزات مختلفة ملونة، وسكيناً، ومصيدة فتران، وكماشـــة



<sup>(</sup>۱۹) كديشين: حصانين غير حوادين (عامية).

صدئة، وملعقة صغيرة لسكب الماء في المحبرة، ومشطًّا أسنانه مكسرة، وبحرفة صغيرة، وإبريقاً مطلياً بالميناء غطاه بمنديل وسخ. لقد طالعته من وراء نـافذي وعباءة شُشْتَرية(١٠٠)، ياقته مفتوحة وقد برز من خلالها شعر صدره الأبيـــض، وجفناه مقرحان يتآكلهما مرض صلف ملحاح، وعلى ساعده طلسم. وفي ليالي الجمعة فحسب يقرأ القرآن بأسنانه الصفراء والساقطة - كان بسه يشتري منه - لكأن كل الكوابيس التي شاهدها كان وجه هذا الرجل عليي الأغلب فيها. أي أفكار سمجة حمقاء نبتت وتنبت مثل العشب الضار خليف هذه الجبهة الضيقة التي له، وداخل هذا الرأس، هذا الانتفاخ الحليق الملفـوف بعمامة بيضاء مصفرة؟ كأن المائدة المواجهة للعجوز وبساطه بما حــواه مــن خردوات على ارتباط خاص بحياته. لقد عزمت عدة مرات على أن أذهب فأكلمه أو أشتري شيئاً مما يعرضه على بساطه، ولكني لم أجرؤ.

قالت لي مربيتي ان هذا الرجل كان في عهد شبابه خزّافاً و لم يحتفظ بغـــير هذا الابريق وهو اليوم يكسب قوته من بيع الخردوات.

هؤلاء هم رابطتي بالعالم الخارجي، أما العالم الداخلي: فلم يبق لي منـــه سوى مربيتي وزوجة فاسدة. ولكن مربيتي هي أيضاً مربية زوجتي، مربيتنـــا كِلَيْنا - لأننا - أنا وزوجتي - لم نكن قريبين حميمين فحسب - بل انّ (الأمّ



<sup>(</sup>١٥) عباءة شُشترية: نسبة الى شوشتر.

العزيزة) - مربِّيتنا - قد أرضعتنا معاً. فأمَّ زوجتي أصلاً هي أمي في الوقـــت ذاته - لأي لم أرَّ أمي وأبي، وأمها، تلك المرأة الفارعة الطول رمادية الشـــعر هي التي ربتني. وقد احببت أمها - الأمَّ العزيزة - كما أحب أمي، ومن أجل هذا الحب تزوجت ابنتها.

لقد سمعت عن أبي وأمى حكايات مختلفة، ولا أتخيل من هذه الحكايــات التي روتها لي مربيتي سوى واحدة - قالت لي مربيتي إن: أبي وعمــــــي كانـــــا توأمين، وكانا متطابقين متماثلين بحيث لم يكن تمييز أحدهما عن الآخر بالأمر السهل. وعلاوة على ذلك كانت توجد بينهما رابطة معنويـة واحساس بالتعاطف بمعين أنه لو اعتل احدهما لاعتل الآخر - وكما يقول الناس كانسا تفاحة قسمت نصفين - وفي النهاية - يختار كلاهما العمل بالتجارة ويسافران الى الهند في سن العشرين، وصارا يأخذان بعض الأصناف الموجودة في (ري) ويبيعانها في الهند، وهي من قبيل الأقمشة المختلفة مثـــل: الأقمشـــة المعرقـــة والقطنية، والجبب والشالات والإبر والأوعية الخزفية والمنظف ات وأغلفة حافظات الأقلام. كان أبي يقيم في مدينة (بنارس) ويرسل عمى في أعمـــال تجارية الى مدن الهند الأخرى - وبعد مدة يقع والدي في حب عذراء تدعسي (بوغام داسي) وهي راقصة في معبد (لينغَم). وكان عمل هذه الفتاة هو الرقص الديني أمام صنم (لينغم) الضخم، وخدمة المعبد الوثني – فتاة لطيفـــة معاً، رسمت بينهما خالاً أحمر.



استطيع الآن أن أتخيل أن (بوغام داسي) أي أمي، بالســـاري الحريــري المطرز بالذهب، والصدر المفتوح، وعصابة الرأس الحريرية الشفافة، والشمعر الغزير الأسود مثل ليل أزلى حالك والمعقود خلف رأسها، وبالأساور عليه معصميها والخلاحيل على كاحليها، وبالحلقة الذهبية التي علقتها من منحرها، و بالعينين الواسعتين السوداوين الثملتين المواربتين، والأسنان اللامعة، كـانت ترقص بحركات وئيدة موزونة على لحن آلات موسيقية مختلفة، لحن رائسق رتيب يعزفه رجال عراة عقدوا على رؤوسهم عمائم، لحن يفيسض بالمعساني وآلامهم، فكانت (بوغام داسي) بالحركات المتناسبة والإيمــاءات المثــيرة -الحركات المقدسة - تتفتح مثل بتلات الورود، تُرعِش كتفيها وذراعيها، تنحني ثم تتجمع من جديد، هذه الحركات التي كانت تتضمن مفهوماً خاصـاً وتتكلم دون لسان، أيّ تأثير يمكن أن تكون قد أوجدته في أبي – خصوصــــاً وأن رائحة عرقها الحامض أو الحار كالفلفل، المختلطة بعطر السوسن البري وزيت الصندل تعمق المفهوم الحسى لهذا المشهد - العطر الذي تفوح منسه رائحة عصارات الأشحار البعيدة والذي يبعث الحياة في الأحاسيس النائيـــة والمختنقة – رائحة علبة دواء، رائحة الأدوية التي تحفيظ في غرفية العنايية بالأطفال والتي تجئ من الهند - الزيوت المجهولة من بلاد عريقة غنية بالمعساني والعادات والتقاليد لا بدّ انه كان لها رائحة الأدوية التي كـــــانت تغلــــى لي فأشركها. كل هذا أيقظ في أبي الذكريات البعيدة والمقتولة – ويصير أبي متيمــاً



ببوغام داسي الى حدّ يجعله يعتنق ديانة الفتاة الراقصة، ديانة (لينغم)، ولكـــن بعد مدة، وإذ تصبح الفتاة حاملاً تقصى عن حدمة المعبد.

كُنت قد وُلدتُ للتو حين عاد عمي من سفره من بنارس، ولكن يبدو أن ذوقه في الحب مطابق كذلك لذوق أبي، إذ يصير عاشقاً لأمي متيماً بحبها، وفي النهاية يخدعها، يساعده في ذلك شبهه الظاهري والمعنوي لأبي. وعندما ينكشف الأمر تقول أمي الها سوف تتركهما كليهما الا اذا احتازا احتبار أفعى الكوبرا ومن يبق منهما على قيد الحياة فسوف تصبح له.

كان الاختبار على النحو التالي، ينبغي أن يُلقى كل مـــن أبي وعمـــي في حجرة مظلمة فيها وكر أفاع، فمن تلدغه الأفعى فسوف يصـــرخ بـــالطبع، عندئذ يفتح الحاوي باب الغرفة وينقذ الآخر فتؤول (بوغام داسي) اليه.

قبل أن يُلقى هما في الزنزانة يرجو أبي (بوغام داسي) أن ترقص أمامه مرة أخرى، تؤدّي رقصة المعبد، فتوافق، وترقص على لحن ناي الحاوي قدّام ضوء المشعل بحركات موحية موزونة مرنة، وتتلوى مثل الأفعى - ثم يُطـــرح أبي وعمي مع الأفعى في غرفة خاصة - وبدلاً مــن الصرخـة الباعثة علــى الاضطراب، ترتفع أنة مختلطة بضحكة تبعث الرجفة في البدن، صرخة بحنونة - وإذ يُفتح الباب يخرج عمي من الغرفة - ولكن ملامح وجهه قد غــدت ملامح وجه شيخ هرم وشعر رأسه شاب من هول صوت انــزلاق وفحيــح الأفعى الغاضبة التي كان لها عينان مستديرتان تقدحان شرراً وأنياب تقطر سمّاً رعافاً، ويتألف حسمها من عنق طويل ينتهي بانتفاخ شــبيه بملعقــة، ورأس صغير، يخرج عمي من الغرفة أبيض الشعر من الحوف - وتصبـــح (بوغــام



داسي) وفقاً للشرط والعهد ملكاً له – وثمة شيء رهيب هو أنه لا يُعلم مــن الذي ظل بعد الاختبار على قيد الحياة، أهو أبي أم عمي.

وحيث أنه في نتيجة هذا الاختبار قد حدث عنده اختلال عقلي فقد نسي حياته السابقة تماماً ولم يتعرف على الطفل. من هنا فقد حسبوه عمي اليست كل هذه الأسطورة مرتبطة بحياتي، أو ان انعكاس هذه الضحكة السي تبعث الرعدة في البدن ورهبة هذه التجربة لم تتركا أثرهما في ولم تصبحا مرتبطتين في؟

ومنذئذ لم أكن سوى غريب ومستهلك للخبز – وفي النهاية يعود عميي أو أبي مع (بوغام داسي) من أجل أعماله التجارية الى مدينة (ري)، ويأخذي ويسلمني الى أخته التي هي عمتي.

ماذا تستطيع (بوغام داسي) أن تترك شيئاً افضل لطفلها على سبيل التذكار؟ الشراب الأرجواني، إكسير الموت الذي يهب الراحة الأبدية – لعلها هي أيضاً قد عصرت حياتها مثل عنقود عنب وجادت عليّ بشراها – مـــن السم ذاته الذي قتل أبي – الآن أدرك أية هدية سفر ثمينة أعطتني!

هل أمي حية ترزق؟ قد تكون الآن وأنا مشغول بالكتابة، في ميدان مدينة هندية نائية تتلوى مثل أفعى وترقص على ضوء مشعل – لكأن الأفعى قـــــد لدغتها، وتجمع الناس الفضوليون عراةً صغاراً وكباراً حولها، في حين جلـــس أبي أو عمي بجانب الميدان أحدب أبيض الشعر وأحذ ينظر اليها وهو يذكـــر



الزنزانة وصوت فحيح الأفعى الغاضبة وانزلاقها، إذ ترفع رأسها، وتلمع عيناها ويصير عنقها مثل مغرفة الطعام ويظهر الخط الذي يشبه النظارة خلف عنقها وقد غدا رمادياً داكناً.

على أية حال، كنت طفلاً رضيعاً حين أو دعوني في حضن هنده (الأم العزيزة) فكانت (الأم العزيزة) ترضع ابنة عمتي أيضاً وهي امرأي الفاسندة هذه بعينها. وقد نشأت في هذا البيت على يدي عمتي تلك المرأة الفارعة الطول التي كان شعرها الرمادي على حبينها، الى جانب ابنتها الفاجرة هذه.

منذ أن بدأت أعي كنت أعُدّ عمتي في مقام أمي وأحبها الى درجة انـــــني تزوجت فيما بعد ابنتها، أختي في الرضاعة لأنها كانت تشبهها.

أي انني اضطررت الى أن أتزوجها؛ لقد أسلمت هذه الفتاة الي نفسها مرة واحدة وحسب، ولن أنسى ذلك أبداً، وكان على فراش أمّها الميتة - كان قد انقضى من الليل شطر طويل، فهضت حين نام كل من في البيت، وكنت أرتدي قميصاً وسروالاً داخلياً، ودخلت حجرة الميتة لإلقاء النظرة الأخسيرة عليها. رأيت شمعتين عنبريتين تحترقان عند رأسها. وعلى بطنها وُضع مصحف كي لا يحل الشيطان في حسدها - حين أزحت القماشة التي على وجهها رأيت عمتي بطلعتها الوقور الأخاذة. لكأن كل هوى أو علاقة أرضية قد انحلا واختفيا من وجهها. كان المشهد يسلمني الى الخشوع والإحلال. ولكن الموت بدا لي في الوقت نفسه حدثاً عادياً وطبيعياً - كانت ابتسامة مشوبة بالسخرية قد تجمدت عند زاوية شفتها. أردت أن أقبّل يدها وأغادر الغرفة، ولكني التفت لأرى متعجباً تلك الفاجرة نفسها التي هي الآن زوجي



أطلق ضحكة جافة منفرة يجفل سامعها، وينتصب شعر بدنه، ضحك وكتفاه تهتزان، ولكنه لم ينظر نحونا. وددت من فرط الحجل أن أغرر في الأرض، ولو كنت أستطيع لصفعت الميتة صفعة شديدة على وجهها لأفحال كانت تحدجنا بنظرة ساخرة. يا للعار! عدوت أخرج من الغرفة مذعوراً بسبب هذه الفاجرة عينها - لعلها قد رتبت هذا الأمر كي أتزوجها. رغسم اننا كنا أخاً وأختاً في الرضاع، الا انني اضطررت الى أن أتزوجها كي أتقذهم من الفضيحة.

ولأن هذه الفتاة لم تكن عذراء، لم أكن أعرف ذلك - لم أستطع أصلاً أن أعرف - بل قيل لي - ففي ليلة الزفاف عينها حين خلونا بنفسينا لم تأب برجائي وتوسلاتي و لم تتجرد. قالت: "لست طاهرة"(١٦). و لم تتح لي الاقتراب منها أبداً، أطفأت المصباح ومضت فنامت في الركن القصي مسن



<sup>(11)</sup> تقصد ما يصيب النساء شهرياً.

الغرفة. كانت ترتجف مثل الصفصاف الرجراج، وكألها قد طرحت في حب مظلم مع تنين – أمر لا يصدقه أحد، أي انه غير معقول. لم تسمح بأن أطبع قبلة على خدها. في الليلة الثانية مضيت فنمت على الأرض حيث نمست في الليلة الأولى، وفي الليالي التالية فعلت الشيء ذاته، لم أكن أجرؤ – خلاصة القول مضت مدة طويلة وأنا أنام على الأرض في الركن القصي من الغرفة – من يصدق؟ شهرين، كلا، شهرين وأربعة أيام نمت على الأرض بعيداً عنها ولم أجرؤ على الاقتراب منها.

بعد أن أدركتُ أن لديها عدداً لا يحصى من الفاجرين وألها ربما تكرهين لأن المأذون قد قرأ عدة كلمات بالعربية وعقد لي عليها، لعلها كانت تريد أن تكون حرة. في النهاية عزمتُ ذات ليلة على الاقتراب منها بالقوة - ونفذت ما عزمت عليه. ولكنها بعد صراع مريسر لهضت وانصرفت، واكتفيت بإرضاء نفسي في تلك الليلة بالنوم والتقلب في فراشها الذي كان



<sup>(</sup>١٧) منديل ليلة الزفاف، الذي يلطخ بالدم، دليلاً شعبياً على عذرية العروسة.

قد تشرب حرارة حسدها وعبق برائحتها. كانت تلك الليلة هي الوحيدة التي نعمتُ فيها بنوم مريح - بعد تلك الليلة فصلت حجرتما عن حجرتي.

في الليل حين كنت أدخل البيت، لا تكون قد جاءت بعـــد، لم أكــن أعرف هل جاءت أم لا - لم أكن أصلاً أريد أن أعرف - لأنني كنت ومــــا أزال محكوماً بالعزلة، محكوماً بالموت. كنت أريد مهما كلف الأمر أن أقيـــم علاقة مع فاجريها، لن يصدّق ذلك أحد - كنت أترصد كل من أسمع أنــه يعجبها؛ فأذهب وأتحمل ألف نوع من الذلة والمهانة، فأتعرف عليه، وأتملقمه، والتقطه لها وأحضره. وأيّ فحرة يكونون؟: بياع كروش، فقيهاً، بياع كبــــد مشوية، رئيس العسس، مُقَنّياً (١٨)، تاجراً، فيلسوفاً، حيث كانت أسمـــاؤهم وألقاهم تختلف عن بعضها ولكنهم جميعاً معاونو بياع رأس الخروف وأرجلم المطبوحة. لقد كانت تفضّلهم على جميعاً، لن يصدّق أحد مدى ما كنـــت أحقر به نفسي وأذلها من حنوع وتصاغر. كنت أخشى أن تفرّ زوجتي مـــن ولكني كنت قواداً تعساً كل الحمقي يضحكون على ذقنه - كيـــف كـــان بوسعى أصلاً أن أتعلم سلوك وأخلاق الرعاع؟ أعرف الآن ألها كانت تحبهم والموت - هل كنت حقًّا ميالاً للنوم معها، هل جعلتني ملامحُـــها الظـــاهرة أنجذب اليها، أم نفورُها مني أم غنجُها ودلالُها، أم الحبُّ والتعلقُ اللذان كنت



<sup>(</sup>١٨) المقنّي: حفار قنوات الري.

أكنّهما لأمها منذ طفولتي، أم هي كل هذه الأمور متضافرة معاً؟ كلاً، لست أدري. وانما أعرف شيئاً واحداً: ان هذه المرأة، هذه الغانية، هذه الساحرة، لا أدري أي سم قد سكبته في روحي، في كياني، فلم أكن أريدها وحسب، وانما كانت كل ذرة في كياني تحتاج الى كل ذرة في كيانما، وتصرخ الها تحتاج اليها. وكنت أتمنى بشغف أن أكون واياها في جزيرة ضائعة ليس فيها من بشر، وأتمنى زلزالاً أو عاصفة أو صاعقة من السماء، تفجر كل هيؤلاء الرعاع الذين يتنفسون وراء جدران غرفتي ويستراكضون ويستمتعون؛ ولا يبقى سوى أنا وهي.

ألن تفضل علي عندئلًو أي كائن حي آخر، أفعى هندية أو تنيناً؟ كنــــت أتمنى أن أمضي معها ليلة واحدة ثم نموت متعانقين – يخيل الي أن هذا كــــان الغاية السامية لوجودي وحياتي.

كان يبدو وكأن هذه الفاجرة يلد لها تعذيبي وتنتشي به، كأن الألم اللذي كان يتأكلني لم يكن كافياً - في النهاية صرت عاجزاً تماماً ولزمت البيست - مثل ميت يتحرك. لم يكن أحد يعلم بالسر الذي بيننا، كانت مرضعي العجوز التي غدت مؤنسة احتضاري تلومني - من أجل هذه الفاجرة كنست أسمع الهمس يدور وراء ظهري ومن حولي، كان يقال: "كيف تتحمل هذه المرأة المسكينة هذا الزوج المجنون؟". كان الحق معهم، فقد بلغت من المذلسة حداً لا يصدق.



كنت أذوب وأضمحل يوماً عن يوم، أنظر الى نفسي في المرآة، وجنتاي حمراوان وبلون اللحم المعلق بباب دكان القصاب – حسمي يفور بالحمى، وعيناي أصبحتا ذابلتين مثيرتين للأسى.

كان يلذ لي وضعي الجديد هذا وكنت قد رأيت غبار الموت في عيــــــــيّ، كنت قد رأيت أنه ينبغي أن أذهب.

في النهاية أخِبرَ الحكيم، حكيم الرعاع، طبيب العائلة الذي يزعم أنه قد ربانا. دخل بعمامته البيضاء المصفرة ولحيته التي يبلغ عرضها عرض ألله الكفة. كان يفخر بأنه قد اعطى حدّي دواء يقوّي الباه، وصب في حلق الكراوية وسكّر النبات، وقدّم لعمتي قرفة صينية مسهلة. خلاصة القول، ما إن دخل حتى جلس بجانب فراشي، حسّ نبضي، رأى لساني، وأمر بان أشرب حليب أتان وماء شعير، وأن أتبخر كل يوم مرتين ببخرو اللبان والزرنيخ - كما سلّم الى مربيتي عدة وصفات مستفيضة هي عبارة عن زهورات وزيوت عجيبة غريبة مثل: جذور القصب، الزيتون، رُبّ السوس، الكافور، كزبرة البير، زيت البابونج، زيت الإوزّ، بذر الكتان، وبذر الصنوبر وخزعبلات أخرى.

ازدادت حالتي سوءاً؛ ولم يكن هنالك سوى مربيتي، وهي مربيتها أيضاً، بوجهها العجوز وشعرها الرمادي تجلس في ركن الغرفة، بجانب فراشي تمسح جبهتي بالماء البارد وتجلب لي الزهورات. كانت تتحدث عن الأوضاع والأحداث في طفولتي وطفولة تلك الفاجرة. - قالت لي مثلاً: ان زوجستي اعتادت منذ كانت في المهد أن تقضم دائماً أظافر يدها اليسرى، وتفعل ذلك



الى حدّ تقرح أصابعها. وكانت مرضعتي تحكي لي أحياناً بعض الحكايات - وكان يبدو لي ان هذه القصص تعيد سنوات عمري الى الوراء وتولد في حالة طفولية. لأنما كانت تتعلق بذكريات تلك الفترة - عندما كنت صغيراً حداً أنام في الحجرة أنا وزوجتي في المهد جنباً الى جنب - مهد كبير مردوج. أذكر تماماً أنما كانت تروي هذه القصص عينها. الآن أصبح بعض أجزاء هذه القصص التي لم أكن أصدقها من قبل، أمراً طبيعياً بالنسبة الى.

لأن المرض ولّد في عالماً جديداً، عالماً مجهولاً، غامضاً ومفعماً بالصور والألوان والرغبات التي لم أكن أتصورها وأنا سليم معافى، كنت أحسس في نفسي نزاعات وصراعات هذه الحكايات الأسطورية بنشروة وانفعال لا يوصفان - كنت أحس أنني صرت طفلاً والآن بالذات وأنا منهمك بالكتابة، أشارك في الأحاسيس، وكلّ هذه الأحاسيس يتعلق باللحظة الحاضرة وليست مما يخص الماضي.

كأن حركات وأفكار وآمال وعادات الناس الغابرين، السيق نقلت الى الأجيال اللاحقة عبر هذه الأساطير والحكايات، كانت أحد واجبات الحياة. مضت آلاف السنين وهم يتحدثون هذه الأحاديث ذاها. يمارسون هذه المضاجعات ذاها، وتشغلهم هذه المشاغل الطفولية ذاها - أليست الحياة كلها قصة مضحكة وأسطورة حمقاء غير معقولة؟ ألست أكتب أسطورتي وقصي الذاتية؟ القصة لا تعدو كونها مهرباً لآمال من لم تتحقق آماله. الآمال التي لم تُبلغ. الآمال التي تَصَوَّرها صُنّاع الحكايات طبقاً لعقليتهم المحدودة والموروثة.



ليتني كنت أستطيع أن أنام بسلاسة كما كنت أفعل حين كنت طفسلاً جاهلاً - نوماً مريحاً غير مضطرب - عندما كنت أستيقظ كانت و جنتساي تبدوان حمراوين بلون اللحم أمام دكان القصاب - كان جسمي محموماً وكنت أسعل - يا له من سعال عميق مخيف! سعال لم يكن معلوماً من أي بئر ضائعة في جسمي ينبعث، مثل سعال الكديشين اللذين كانا يحضران جثث الخراف للقصاب في الصباح الباكر.

أذكر بدقة أن الجوكان مظلماً تماماً، كنت قد فقدت الوعي بضع دقائق. كنت أحدث نفسي قبل أن يغلبني النعاس - كنت عند ذلك أشعر، بكل تأكيد أنني قد صرت طفلاً وأنني أنام في المهد. أحسست ان ثمة شخصاً قريباً مني، كان قد مضى وقت طويل منذ نام جميع من في البيت. كان الوقت قبيل طلوع الفجر والمرضى يعرفون أنه في هذا الوقت يبدو كأن الحياة تُتحذب خارج حدود العالم - كان قلبي يدق بعنف، ولكني لم أكن خائفاً، عيناي مفتوحتان، ولكني لا أرى أحداً، لأن الظلام كان كثيفاً ومتراكماً - مضت بضع دقائق، خطرت لي فكرة مريضة، قلت في نفسي: "لعلها هي!" في هذه اللحظة شعرت بيد باردة برودة الثلج توضع على حبيني الملتهب.

أجفلت؛ سألت نفسي عدة مرات: "أليست هذه يد عزرائيل؟" وغطست في النوم - في الصباح حين استيقظت أخبرتني مربيتي بأن فتاتي (أقصد زوجتي، تلك الفاجرة) كانت قد جاءت حتى فراشي ووضعت رأسي على ركبتها، وهدهدتني مثل طفل - كأن حسَّ رعاية الأمومة قد استيقظ فيها،



ليتني قد مت في تلك اللحظة عينها - لعل طفلها الذي كانت حاملاً به قد مات، هل كان طفلها قد وُلد؟ لم أكن أدري.

في هذه الغرفة التي كانت تضيق علي للخظة بلحظة فتصبح أضيق من القبر، كنت دائم الانتظار لزوجتي، ولكنها لم تكن لتأتي أبداً. ألم تكن مسؤولة عن الوضع الذي وصلت اليه؟ ليس هزلاً، ثلاث سنوات، كلاّ، سنتان وأربع أشهر، ولكن ما الأيام والشهور؟ بالنسبة الي لا معنى لها، بالنسبة الى شخص هو في القبر يفقد الزمن معنى وجوده - كانت هذه الغرفة مقبرة حياتي وأفكاري - لقد أصبح غريباً في نظري وغير ذي معنى كل جري الآخرين وأصواهم وتظاهراهم في حياهم، حياة الرعاع الذين صيغوا جميعاً أحساماً وأرواحاً على شاكلة واحدة - منذ لزمت الفراش استيقظت في عالم غريب غير معقول بحيث لم أكن في حاجة الى عالم السوقة. عالم كان في، عالم ملى بالمجهولات، بدا وكأنني كنت ملزماً باستجلاء كل حباياه وتفحصها والتدقيق فيها.

في الليل حين كان وجودي يتماوج عند الحدّ الفاصل بين عالمين، وقبيل الدقيقة التي غصت فيها في نوم عميق أجوف كنت أرى حلماً - في طرفية عين كنت أقضي حياة أخرى غير حياتي - كنت أتنفس في أجواء الحرى وكنت بعيداً. كأنني كنت أريد أن أهرب من نفسي وأن أغيّر مصيري - حين كنت أغمض عيني كان يتبدى لي عالمي الحقيقي - كان لهذه الصور حيا ما الخاصة - كانت بحريّة تتلاشى وتظهر من جديد. كأن ارادتي لم تكن توثر فيها. ولكن هذا الأمر لم يكن أمراً مسلّماً، فالمشاهد التي كانت تتجسل



أمام ناظري لم تكن رؤيا عادية، لأنني لم أكن قد غفوت بعد. كنت بصمت وهدوء أفصل هذه الصور عن بعضها وأوازلها معاً. كان يبدو لي أنني لم أكن قد عرفت نفسي حتى ذلك الحين، وأن العالم بالنحو الذي كنت أتصوره بعلى حتى الآن قد فقد مفهومه وقوته، وساد بدلاً منه ظلام الليلل للاسلام الميكونوا قد علموني أن أنظر الى الليل وأن أحبّه.

لا أدري إن كان ساعدي في هذا الوقت خاضعاً لي أم لا - كنت أظـــنّ أنني لو أطلقت العنان ليدي لأخذت تعمل تلقائياً بواسطة محرك محمهول، دون أن أقدر على التدخل والسيطرة على حركاتها. لو لم أكن دائم المراقبة لكــــل حسدي متنبّها اليه دون إرادة، لكان قادراً على الإتيان بأعمال لم أكن أتوقعها أبداً. كان هذا الشعور قد تولد لديّ من عهد بعيد بأنني أتحلل وأنسا حيّ أرزق. وليس جسمي فحسب، بل انّ روحي كانت دائمة التعارض مع قلبي و لم يكونا ليتصالحا - كنت أمرّ دوماً بنوع من التفسخ والتحلل الغريب لدي حيناً إحساس بالشفقة. في حين أن عقلي كان يلومني. كنت في أغلب الأحيان حين أكلم أحداً، أو أفعل فعلاً، أدخل في النقساش في موضوعسات مختلفة، وتكون حواسّي في مكان آخر وأكون مشغولاً بفكــرة أخــرى وفي سرّي ألوم نفسي وأعنّفها - كنت كتلة في حالة تفسخ وتحلل. كأنني دومــــاً كنت هكذا وسوف أظلّ مزيجاً عجيباً غير متناسب...

الشيء الذي كنت أشعر به غير قابل للتحمل أنني بعيد عن كل هــــولاء الناس الذين كنت أراهم وأعيش بينهم، ولكن شبَها ظاهرياً، شبَها غامضـــاً



بعيداً، وقريباً في الوقت ذاته كان يربطني هم – احتياحات الحياة المسستركة هذه هي التي كانت تقلل من تعجبي – والشبه الذي كان يعذبني أكثر من أي شيء آخر هو أن الرعاع معجبون مثلي بهذه الفاحرة، زوجتي، وأنها راغبسة فيهم أكثر من رغبتها في ّ – أؤكّد أن ثمة نقصاً في ذاتها أو في ذاتي.

لأنه لا وجود لصفة الزوجية بيننا وقد كنت أكذب على نفسي. - لقد سميتها ومنذ الأزل فاجرة – لكنّ لهذا الاسم جاذبية خاصة. إنّ أَكَــــنُ قــــد تزوجتها فذلك لأنها جاءت نحوي أوَّلاً. وكان هذا من مكرها واحتيالها. كلاً، لم تكن تُكِنُّ لي أي حبّ - كيف كان يمكن لها أصلاً أن تحبّ أحداً؟ امرأة شهوانية كانت تحتاج الى رجل لإطفاء شهوتما وآخر لتبادلــــه الحـــب وثالث لتعذبه - ولا أظنها تكتفي هذا الثالوث. ولكنها اختارتني بالتـــــأكيد لتعذبني. ولم تكن في الحقيقة قادرة على اختيار أفضل، أما أنا فقد تزوجتــها لألها كانت تشبه أمها - لألها كانت تشبهني شبها مبهما بعيداً. والآن لم أكن أحبها وحسب، ولكن كل ذرة في حسدي كانت تريدها. أقول في حسدي، لأنني لا أريد أن أخفى مشاعري الحقيقية تحت غلاف موهوم مسن العشق والهوى والإلهيات - لأني لا أتذوق التورية الأدبية. كنت أظـــن أن في حسدي يتموج اشعاع ما أو هالة مثل الهالات التي يرسمونهــــا حــــول رؤوس الأنبياء، والهالة التي في حسدها لا بدّ أن هالتي العليلة الموجوعة تطلبها وتجذبها اليها بكل قواها.



حين تحسن حالي، عزمت على أن أنصرف. أنصرف وأضيّع نفسي، مشل كلب مجذوم يعلم أنه ينبغي أن يموت. مثل الطيور التي تختفي عن الأنظار عند دنو أحلها. - نهضت في الصباح الباكر، أخذت الكعكتين المحلاتين اللتين اللتا على الرف، وتسللت هارباً من البيت دون أن ألفت أنظار أحد، هربت من المصيبة التي كنت واقعاً في قبضتها، عبرت دون هدف معين، من خلل الأزقة، هائماً من بين الرعاع الذين اكتست وجوههم جميعاً بالجشع راكضين وراء المال والشهوات - لم تكن بي حاجة لأن أراهم لأن واحداً منهم كسان يمثل الباقين: كانوا جميعاً فماً وقد تعلقت بمؤخّرِه قبضة من أمعاء تنتهي بأعضائهم التناسلية.

شعرت فحأة أنني غدوت أرشق وأخفَّ، كانت عضلات رجليَّ تعمــــل وتسير بسرعة خاصة لم أكن أستطيع تصورها. كنت أحس أنني قد تحــررت من كل قيود الحياة - رفعت كتفيّ، كانت هذه حركتي الطبيعية، وقد كنـت آتيها في طفولتي كلما انزاحت عن كاهلي أعباء التعب والمسؤولية.

كانت الشمس مثل شفرة ذهبية تنحت من حاشية ظلَّ الجدار وتلتقط ما تنحته. الأزقة تمتد بين الجدران العتيقة المبيضة، كل مكان ساكن أبكم وكان



كل العناصر كانت تراعي القانون المقدس للسكون الذي يسمود الأجواء الحارقة، قانون الصمت. كان يبدو أن كل مكان ينطوي على أسرار خفيسة، بحيث لم تكن رئتاي تجرؤان على التنفس.

لاحظت فجأةً أنني قد خرجت من البوابة – حرارة الشمس تســــتخرج عرق جسدي بآلاف الأفواه الماصة. بدت شجيرات الصحراء تحت الشمس الساطعة بلون الزعفران. والشمس، مثل عين محمومة ترشق المشهد الميت الصامت باشعتها الحارقة. ولكن التراب والنباتات في هذا المكان كان لها شذى خاص، كانت رائحتها قوية الى درجة جعلتني أذكر دقائق أيام طفوليتي - ولم تتجسم في خاطري وحسب كلمات وحركات ذلك العهد، بل لقد أحسست لحظةً أن هذه الفترة موجودة فيّ، وكأنما قد حدثت أمس. سيطر على نوع من الدوار الحبب، بدا الأمر وكأنني قد ولدت من جديد في عــالم مفقود. كان لهذا الشعور حاصية مسكرة وقد أثر بي وتغلغل في أعماقي مثــل الأشجار وشجيرات الزعتر البرى الصغيرة - كنت أعرف رائحة الأعشاب المألوفة - تذكرت أيامي الخوالي ولكن كل هذه الذكريات كانت قد نـــأت عنى على نحو يشبه السحر وكان لهذه التذكارات معاً حياة مستقلة. في حسين أنني لم اكن سوى شاهد بعيد عاجز، وأحس أن دوامة عميقة قد حفرت بيني جفافاً – والكائن الذي كُنْتُهُ في ذلك الحين لم يعد له وجود ولو استحضرته



بدت الحياة في نظري بيتاً حالياً يبعث الغم في النفس، وكسان يمسور في صدري اضطراب وكأنني كنت الآن ملزماً بأن أتفحص جميع غسرف هسذا البيت حافي القدمين - كنت أعبر غرفاً متداخلة متتابعة ولكني حين كنست أبلغ الحجرة الأخيرة مقابل تلك " الفاجرة "، كانت الأبواب تنغلق ورائسي تلقائياً و لم يكن هنالك الا ظلال راحفة لجدران أجمت زواياها تحرسني مسن حولي مثل جوار وغلمان سود.

حين اقتربت من نمر (سورن) ظهر أمامي جبل أجرد حاف. ذكري جرم الجبل الجاف الصلب بمرضعي، لا أدري ما العلاقة التي كانت بينهما. عبرت من حانب الجبل، فبلغت مساحة صغيرة يسودها الصفاء وينتصب الجبل عنه طرفها، وعلى الجبل تبدو قلعة عالية بنيت من آجر نبئ تقيل.

في هذا الوقت شعرت بالتعب، مضيت نحو ضفة نهر (سورن) وحلســـت على الحصى في ظل شجرة سرو عتيقة.

كان المكان خالياً منعزلاً. ويبدو أن قدم أحد لم تطأه حتى الآن. التفتت فحاة لأرى طفلة تطلع من وراء أشجار السرو وتمضي نحو القلعة. كانت ترتدي ثوباً اسود نسيجه غاية في الخفة والظرافة وكأنه من حريسر. كانت تقضم أظافر يدها اليسرى وتنسل عابرة بحركة طليقة لا مبالية. خيّل اليّ أنسي كنت قد رأيتها من قبل وأنني أعرفها ولكني لم أستطع من هذا البعد وتحست أشعة الشمس أن أحدد كيف اختفت دفعة واحدة.



تسمرتُ في مكاني، دون أن أقدر على الإتيان بأية حركة ولكني في هذه المرة رأيتها بأم عيني وهي تمرّ من أمامي وتختفي. هل كانت كائناً حقيقياً أم كانت وهماً؟ أكنتُ رأيت حلماً أم كان ذلك في اليقظة؟ مهما حسهدت في التذكر فلا طائل – أحسست رعدة خاصة تمزّ كاهلي، خيل الي أن ظسلال القلعة فوق الجبل قد دبّت فيها الحياة في هذه الساعة وأن تلك البنيّة أحد السكان السابقين لمدينة (ري) القديمة.

بدا المشهد الذي كان أمامي مألوفاً لدي فجأة، وتذكرت أني في طفولي كنت قد حثت الى هنا في احتفال اليوم الثالث عشر من النسيروز، وكسانت حماتي وتلك الفاجرة معي. كم عدونا في ذلك اليوم وراء بعضنا حلف أشجار السرو هذه وكم لهونا، ثم انضمت الينا مجموعة أخرى من الأطفال لا أذكرهم جيداً. وأثناء اللعب مضيت في احدى المرات وراء هده الفاجرة وكانت بقرب فمر (سورن) ذاك، زلّت قدمها فوقعت في النهر. ثم أخرجت منه وأخذت وراء شجرة السرو لتبديل ملابسها، وقد ذهبست في أثرها، معجبوها بمنديل مما تضعه النساء على رؤوسهن أثناء الصلاة. ولكني رأيست كامل جسدها خلسة من وراء الشجرة. كانت تبتسم وتقضم أظفر سسبابة يدها اليسرى. ثم لُفّت بغطاء كتف أبيض، ونُشر ثوبها الأسسود الحريسري المنسوج من حيوط ظريفة دقيقة في الشمس.

تمددتُ أخيراً تحت شجرة السرو العتيقة فوق الحصى. كان خرير المساء يبلغ أذني مثل كلام متقطع غير مفهوم يزمزم به شخص نائم يحلم. أرسسلت يديّ دون إرادة في الحصى الحار الرطب، كنت أضغط الحصى الحار الرطب



في قبضتي، كان مشدوداً مثل لحم حسد فتاة وقعت في المساء فبُدلست لهسا ملابسها.

لا أدري كم انصرم من وقت، حين نهضت من مكاني وسرت دون ارادة. كان كل شيء ساكناً هادئاً. كنت أمشي ولكني لا أبصر شيئاً مما حولي. كان ثمة قوة خارجة عن ارادي اسلمتني للذهاب، كانت كل حواسي مركزة على قدميّ. لم أكن أمشي، ولكني كنت مثل تلك الفتاة لابسة الأسود أنزلق على قدميّ وأعبر - حين ثبتُ الى رشدي وجدتُني في المدينة أمام دار حميّي (والد زوجتي)، لا أدري لماذا مضى بي السبيل نحو بيت حميسي أمام دار حميّي (والد زوجتي حالساً على الدكة القائمة عند مدخل البيت - كان ابنه الصغير أخو زوجتي حالساً على الدكة القائمة عند مدخل البيت وجنتان بارزتان، لون حنطي، أنف شهواني ووجه نحيف محنك. كان وهو في جلسته تلك يضع سبابته اليسرى في فمه. تقدمت دون ارادة فاستخرجت الكعكتين من جيبي وأعطيته اياهما قائلاً: "هاتان أرسلتهما اليك شاه جان".

- نظر بعينيه التركمانيتين نظرة متعجبة الى الكعك الذي حمله في يده متردداً. حلست على الدكة وأحلسته في حضني وضممته إليّ. كان حسسمه حاراً وساقاه مثل ساقي زوجتي، وله حركاتها العفوية ذاتها. شسفتاه كانتسا تشبهان شفتي والده. ولكن ذلك الذي كان ينفرني في والده كان فيه يشدني ويجذبني - كانت شفتاه المنفرجتان نصف انفراجة كأنهما قد فرغتا لتوّهما من قبلة طويلة حارة - قبّلت فمه نصف المفتوح الذي كان يشبه شفتي زوجتي -



كان لشفتيه طَعمُ عَقِبِ الخيار، مرَّ وحامض. لا بدَّ انه كان لشَـــفَيْ تلــك الفاجرة المذاق ذاته.

عندئذ رأيت والده - ذلك العجوز الأحدب المتشح بوشاح عنق، حرج من باب البيت. عبر دون أن ينظر ناحيتي. كان يضحك ضحكاً متقطعاً مخيفاً يوقف الشعر على البدن، وكتفاه تهتزان من شدة الضحك. أردت من فـرط الحياء أن أغوص في الأرض - كان الغروب قد دنا، نهضت وكأنني كنـــت أريد أن أهرب من نفسى، ودون إرادة أخذت طريقي نحو البيت. لم أكـــن أرى أحداً أو أبصر شيئاً، كان يخيل اليّ أنني أتحرك عبر مدينة مجهولة. كانت البيوت الغريبة العجيبة بأشكالها الهندسية المقطعة بالنوافذ المهجورة السيوداء حولي. كان يبدو وكأن أي كائن حي لم يتمكن من العيش فيها أبداً، ولكن جدراها البيضاء كانت تلمع ببريق خافت، والشيء الذي كان غريباً، الشميء كان يسقط ظلى أمام ضوء القمر على الجدار ضخماً غليظاً ولكن بدون رأس - لم يكن لظلى رأس - كنت قد سمعت أن ظل المرء إن كان بـــدون رأس فسوف يموت قبل حلول رأس السنة.

دخلت بيتي مذعوراً ولجأت الى حجرتي - في الوقت ذاته رعـف أنفـــي وبعد أن نزف قدر كبير من الدم من أنفي سقطت في فراشي فاقد الوعـــــي، والهمكت مرضعتي في العناية بي.

قبل أن أنام نظرت الى وجهي في المرآة، فرأيته منكسراً مبهماً فاقد الروح. كان مبهماً الى حدِّ أنني لم أتعرف على نفسي - مضيت الى الفراش وسحبت



اللحاف على رأسي، تقلبت، وأدرت وجهي نحو الحائط. ضممت ساقي وأغمضت عيني وتابعت تخيلاني. هذه الخيوط التي تشكل مصيري المظلم، المحزن، المهيب والمفعم بالنشوة - هناك حيث تختلط الحياة بالموت وتظهر للوجود التصورات المنحرفة، وتحيا من جديد الرغائب القديمة المقتولة، والميول التي أهمت وخنقت، تعود للحياة وتصرخ صرخة الانتقام - في هذا الوقت كنت أقتلع من الطبيعة والعالم الظاهري، وكنت مستعداً للفناء والإنعدام في تيار أزلي " - همست لنفسي عدة مرات: "أيها الموت، أيها المسوت... أيسن أنت؟" وقد هداً هذا من روعي وأغمضت عيناي.

حين أغمضت عيناي، رأيتني في ميدان (المحمدية) (١٩). وقد نصبت مشنقة عالية وعلق عليها الشيخ الذي كان يبيع الخردوات قدام غرفتي. كان عـــدة أفراد من العسس سكارى يحتسون الشراب عند أسفل المشنقة - وحماتي بوجه متوهج، بوجه يشبه وجه زوجتي حين تثور، أراها الآن يمتقـــع لــون شفتيها وعيناها تغدوان مدورتين مذعورتين. تجذبني من يدي، وتعبر من بــين الناس وتشير الى الجلاد الذي كان يرتدي لباساً أحمر وهي تقول: "أشنق هـذا أيضاً!...". هببت من النوم مذعوراً - كنت أتلظى مثل أتون، حسدي مبلـل بالعرق، وحرارة لاهبة تشتعل فوق وجنتي - ولكى أنجو من قبضـــة هــذا

<sup>(</sup>۱۹) ميدان المحمدية: كان هذا الميدان – الذي كان اسمه (ميدان الإعدام) يقــــع خـــارج المدينة تقريباً، في حنوب غرب طهران، عند نهاية شارع (حليل آباد)، وكان يتــــم فيـــه إعدام المحكومين بالإعدام.



الكابوس، نهضت، شربت ماء ورشقت بعضه على رأسي ووجهي. عدت الى النوم، ولكن النوم جافاني.

كنت أحدق من خلال النور الباهت في الحجرة، بإبريق الماء الذي كال على الرف. خيل الي أنه ما دام الإبريق على الرف فلن أغفو - نشا للدي خوف ليس في محله، من أن الإبريق سوف يسقط، فهضت لأعدل وضع الإبريق، ولكن يدي بفعل دافع خفي لم أنتبه لوجوده، اصطدمت بالإبريق عمداً، فسقط وانكسر، أغمضت في النهاية عيني قسراً، ولكي تخيلت أن مرضعتي واقفة تنظر الي - ضممت قبضتي تحت اللحاف، ولكن لم يكن قد حدث أي أمر خارق. سمعت وأنا في حالة غيبوبة الصوت القادم من الزقاق، سمعت صوت قدمي مرضعتي وهي تجرّ نعليها على الأرض، لقد ذهبت عيزاً وجيناً.

ثم جاء صوت بائع من بعيد ينادي: "تشفي من الصفراء يا توت!". كلاً، كانت الحياة قد شرعت كالعادة تبعث الضجر. كان الضياء يسزداد، حسين فتحت عيني كانت بقعة من ضوء الشمس المنعكس عن سطح حوض الماء في الفناء عبر نافذة حجرتي، تتراقص على السقف.

بدا لي حلم الليلة البارحة ممعناً في البعد والإنجام وكأنني قد رأيته قبل عدة سنوات حين كنت طفلاً. أحضرت مرضعتي فطوري، كان وجهها وكأنه انعكاس صورة على مرآة مهشمة، بدا لي نحيفاً ممطوط الى حد بعيد، ومضحكاً على نحو غير معقول. كأن وزناً ثقيلاً قد مط وجهها الى أسفل.



رغم أن (أمي العزيزة) كانت تعلم أن دخان الغليون يضربي الاّ أنها كانت تدخن في غرفتي. وهي لا يروق مزاجها أصلاً الاّ اذا دخنت الغليون. الها مــن كثرة ما حدثتني عن بيتها وكنّتها في بعض الأحيان أروح أفكر في حياة أفــراد بيت مرضعتي ولكني لا أدري لماذا كانت حياة الآخرين وأفراحـــهم توقــع الخمود شيئاً فشيئاً وعلى نحو مؤلم. يهمني أن أوجه فكري نحو حياة الحمقسي والسوقة، ان كانوا أصحاء، يأكلون حيداً ويجامعون حيداً، وهم لم يحســـوا أبداً بذرّة من آلامي ولم تحتك أجنحة الموت كل دقيقة برؤوسهم ووجوههم؟ كانت مربيتي تعاملني معاملة الأطفال. وتريد أن تــــرى كـــل جـــزء في حسدي. وكنت ما أزال أخجل من زوجتي. حين أدخل حجـــرتي أغطـــي البلغم الذي أكون قد بصقته في الطست - وأمشط شعر رأسي ولحيت، وأرتب وضع طاقية النوم على رأسي. ولكني بحضرة مرضعتي لم أكن أحـــس بأي خجل مهما يكن - لماذا حشرت هذه المرأة التي لا تربطني بما أية رابطة، نفسها في حياتي الى هذا الحد؟ أذكر أنه في هذه الغرفة ذاها كان يوضـــع في الشتاء كرسي(٢٠) فوق بئر الماء. كنت ومرضعتي ننام حول الكرسي مع هــذه الفاجرة. وحين كنت أفتح عيني في غبش الفجر كنت أرى الحياة تــــــدبُّ في الرسم على الستارة المطرزة المعلقة أمام الباب. يا لها من ستارة عجيبة مخيفة! عليها رجل عجوز أحدب يشبه دراويش الهند، على رأسه عمامة، حـــالس

<sup>(</sup>٢٠) كرسي: مدفأة محلية في ايران، هي عبارة عن مصطبة مبنية وسط الحجرة، يوضع فيها الوقود، وتغطى بقماش، يتحلق أفراد الأسرة حولها، طلباً للدفء.



تحت شجرة سرو وفي يده آلة موسيقية تشبه (السيتار) (۱۱)، وثمة فتاة شـــابة جميلة تشبه (بوغام داسي) راقصة المعابد الوثنية الهنديــة، يداهــا مغلولتــان بالسلاسل وكأنها بحبرة على الرقص بين يدي العجوز – كنت أتخيل أن هــذا العجوز أيضاً، ربما يكون قد أُلقي في زنزانة مظلمة مع أفعى، فخرج على هذا النحو وقد ابيض شعر رأسه ولحيته.

كانت هذه الستارة من تلك الستائر الهندية الموشاة بالذهب والتي ربم يكون أبي أو عمي قد ارسلها من الممالك البعيدة - كنت أخاف عندما أزداد تدقيقاً في هذا الشكل، فأوقظ مرضعتي ناعساً، فتضمني اليها ورائحة فم المحل كريهة وشعرها الخشن الأسود يلامس وجهي - حين استيقظت في الصباح بدت في نظري على ذلك النحو ذاته، بفارق أن خطوط وجهها غدت أعمق وأشد.

إني أستحضر أيام طفولتي في الغالب من أجل النسيان، ومن أجل الفــرار من نفسي. ولكي أحس حالتي قبل المرض – وأحس أنني صحيح معافى – ما زلت أشعر أنني طفل ومن أجل موتي، ومن أجل فنائي فقد كان ثمة نفـــس ثانية تترحم علي، وتشفق على حالتي، حالة هذا الطفل الذي سيموت – في المواقف المخيفة في حياتي كنت ما أكاد أرى وجه مرضعتي الهادئ، وجهها الشاحب، عينيها الغائرتين الثابتين المعتكرتين، أنفها الدقيق وجبهتها العظمية العريضة حتى تستيقظ في "ذكريات ذلك العهد – لعل أمواجاً غامضة كانت

<sup>(</sup>۲۱) سيتار: آلة موسيقية من نوع الطنبور ويعزف بمداعبة الأوتار بظفر الإصبع الســـبابة. وكان له في القديم ثلاثة أوتار (سه تار) ولكن له الآن أربعة أوتار.



تنبعث منها فتعمل على تمدئتي - كان على صدغها خال لحمي، نبت عليه الشعر - كأني لم ألحظ خالها سوى اليوم، حين كنت أنظر الى وجهها مسن قبل لم أكن أدقق على هذا النحو.

رغم أن مرضعتي قد تغيرت في مظهرها الا أن أفكارها قد بقيست على حالها، سوى ألها غدت تبدي حبّاً أكبر للحياة وتخاف مسن المسوت. مشل الذباب الذي كان يلوذ بغرفتي في مطلع الخريف. ولكن حياتي كانت تتغير في كل يوم وفي كل دقيقة. كان يبدو لي أن طول الزمان والتغييرات التي كسان يمكن للناس ان يجروها في العديد من السنوات، قد غدت عندي خاطفة سريعة الحدوث بما لا يقارن بما تستغرقه عند الآخرين. في حين أن المتعة فيها كانت على العكس تتجه نحو الصفر وربما تجاوزته – هنالك أناس يبدأون بمعاناة سكرات الموت وهم في سن العشرين، في حين أن كثيرين، فقط عندما يحين أجلهم ينطفئون شيئاً فشيئاً وهدوء بالغ مثل سراج انتهى زيته.

حين أحضرت مرضعتي الغداء عند الظهر، ضربت إناء الحساء، وصرخت؛ صرخت بكل قواي، جاء كل من في البيت وتجمهروا أمهام حجرتي. تلك الفاجرة أيضاً جاءت ومضت مسرعة. نظرت الى بطنها، كان منتفخاً. كلاً، لم تكن قد وضعت حملها بعد. أرسلوا من أخهر الحكيم كنت أشعر بالمتعة إذ على الأقل أزعجت هؤلاء الحمقي.

جاء الحكيم بلحيته التي يبلغ عرضها ثلاث أكف وأصدر أمره بأن أدخين الأفيون. يا له من علاج باهظ لحياتي المؤلمة! حينما كنت أدخين الأفيسون



كانت أفكاري تصير عظيمة لطيفة مسحورة ومجنحة - كنت أحول سائحاً في محيط آخر وراء العالم المعهود.

كانت أفكاري وتصوراتي تتحرر من ثقل ووزن الأشياء الأرضية وتطــــير نحو سماء هادئة رائعة – كنت كأنني قد وُضعت على جناحي خفاش ذهــــي ورحت أتجول في عالم خاو برّاق ليس فيه أي حواجز. كان هذا التأثير عميقاً وممتعاً الى درجة تفوق متعة الموت.

حين نهضت من حانب المجمرة، مضيت نحو النافذة التي تطل على الفناء، رأيت مرضعتي حالسة في الشمس وهي تنظف الحنضراوات. سمعتها قالت لكنتها: "لم يعد فينا أحد قادراً على التحمل، لبت الله يقتله ويريحه!". يسدو أن الحكيم قد أخبرها بأني لن أتحسن.

- ولكني لم أعجب أبداً. يا لمقدار حمق هؤلاء الناس! بعد ساعة واحدة فقط حين أحضرت الي الزهورات كانت عيناها حمراوين متورمتين من فرط البكاء - ولكنها في حضوري ابتسمت قسراً - الهم يمثلون علي وعلى نحو مكشوف غير متقن، أيظنون أنني لا أعلم؟ ولكن لماذا تبدي هده المرأة لي الحب؟ لماذا تعتبر نفسها شريكتي في آلامي؟ اعطوها نقوداً ذات يوم فحشرت ثديبها المغضنين الأسودين بين شفتي مثل قربتين صغيرتين - ألا ليت ثديبها أصيبا بالجذام. الآن حين أرى ثديبها أكاد أتقيا إذ أتخيلني وأنا في ذلك الوقت أمتص رحيق حياقا بشهية طاغية، وتنداخل حرارة جسمينا. كانت تمسيح بيدها على كامل جسدي وهذا هو السبب في ألها تسلك معي الآن سلوكاً بعين الطفولة ذاقها،



لأنها كانت ذات يوم تمسك بي في المرحاض ريثما أقضي حــــاجتي. ومــن يدري، فلعلها كانت تساحقني وتتخذني شريكة لها حميمة مثلما تفعل النساء.

وكم كانت الآن تقلبني وتتفحصني بدقة وفضول زائدين! لـــو كـانت زوجتي، تلك الفاحرة تعتني بي، ما كنت أتيح لمرضعتي أن تتحرأ عليّ، لأنــني بيني وبين نفسي كنت أظن أن دائرة فكر زوجتي واحساسها بالجمال أوســع هما هي عند مرضعتي، أو ان الشهوة وحسب هي التي كانت قد خلقت لــدي حس الخجل والحياء هذا.

من هنا كنت لا أحس بالحياء من مرضعتي، وكانت هي الوحيدة الي تعنى بشؤوني - لا بدّ ان مرضعتي كانت تعتقد ان المقادير قد حرت بذلك، وان هذا مكتوب عليها. علاوة على ذلك فهي تستغل مرضي وتشرح لي كل همومها العائلية، بحلوها ومرها وتبسط أمامي روحها المؤذية البخيلة، وغيظها من كنتها وكأنها ضرتها، ومن حب ابنها وشهوته اللذين كانا عندها مختلسين، كم كان حقدها وهي تروي كل ذلك! لا بدّ أن كنتها جميلة، لقد رأيتها من النافذة المطلة على الفناء، لها عينان خضراوان مائلتان للزرقة، وشعر أشقر وأنف صغير دقيق.

كانت مرضعتي تحدثني أحياناً عن معجزات الأنبياء، تريد بذلك كما تظن أن تعزيني. ولكني كنت أحزن لمدى حماقة تفكيرها وتواضعه. وكانت في بعض الأحيان تتلقط لي الأخبار، قبل عدة أيام مثلاً، أخبرتني بأن فتاتي (أي



تلك الفاجرة) كانت تخيط قميصاً (٢٢) للطفل، طفلها. وفيما بعد، بدا وكأها كانت تعرف ألها قد سرّت عني وسلّتني. وتذهب في بعض الأحيان تجلب لي دواء من عند الجيران والمحيطين، وتراجع السحرة وقارئي الحسظ والمنحمين وتستشيرهم بشأني. ذهبت في آخر يوم أربعاء في السنة (٢٣) تستمع لتقرأ حظي (٢٠) فأحضرت إناءاً فيه بصل وأرز وزيت فاسد – وقالت الهسا قد شحذت هذه الأشياء وهي تضمر نيّة شفائي وسلامي (٢٥)، وكانت تعطيني هذه القاذورات خفية لأتناولها. وكانت بين الحين والحين تخصني بزهورات الحكيم. تلك المغليات اللعينة التي كان قد وصفها لي: رُبُّ السوس، الكافور، كزبرة البئر، البابونج، زيت الإوز، بذر الكتان، بذر الصنوبر، النشاء وألسف نوع من خزعبلات أخرى.

قبل عدة أيام أحضرت لي كتاب دعاء، سُمكُ الغبار عليه شبر. لم يكنن كتاب الدعاء وحسب، بل لم يكن أي نوع من كتب وأفكار الرعاع يفيدني.



<sup>(</sup>٢٢) قميص الطفل: قطعة من القماش بطول ستين سنتمتراً وعرض ثلاثين سنتمتراً تقريباً، تُشقُ من وسطها يدخلون رأس الطفل في شقها، فتنسدل على كتفيه فيما يشبه القميص وتغطي صدره وظهره، تسمّى (قميص القيامة) وفي المعتقد الشعبي أنها تحمي الطفل منن حرّ يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢٤) - تقرأ حظى: من طقوس ذلك الاحتفال.

<sup>(</sup>٢٠) من الطقوس

ما حاجتي الى كذهم وتزويرهم، ألستُ - أنا نفسى - خيطاً من الأجيال الماضية، وتجاربُهم الموروثةُ أليست باقية في ولكن، لا المسجد ولا صوت الأذان ولا الوضوء والبصق والإنحناء والإعتدال بين يدي قادر متعال فعّال لما يريد على التواصل معه باللغة العربية، كان لها تأثير على .

رغم اني قبل ذلك، عندما كنت معافى، كنت قد ذهبت الى المسجد بضع مرات قسراً، وحاولت أن أتماثل في شعوري وعواطفي مع سائر الناس، الا أن عيني كانتا تحدقان في البلاط المطلي بالميناء والزخرفات والنقوش على جدران المسجد، التي كانت تأخذني في نعاس لذيذ، وتوفر لي مهرباً دون ارادة مني عند الدعاء كنت اغمض عيني وأجعل كفي أمام وجهي - وفي هذا الليلل الذي أصنعه لنفسي كنت أدعو بكلمات غير مسؤولة مثل تلك التي تسودد في الحلم. ولكن تلك الكلمات لم تكن صادرة من القلب، لأين كنست أفضل الحديث مع أحد الأصدقاء أو أحد المعارف على الحديث مسع الله، القسادر المتعالى! لأن الله كان أعلى مني.

عندما كنت نائماً في فراش ساخن رطب لم تكن كـل هـذه القضايـا تساوي عندي حردلة، وفي هذه المواقف لم أكن أريد ان أعـرف إن كـان يوجد إله حقاً أم إنه تجل للحكام على الأرض تخيلـوه لتنبيـت ألوهيتـهم وإحكام سيطرهم على رعاياهم. - وأهم قد اسقطوا تصوراهم الأرضية على السماء - كل ما كنت أود معرفته هو هل يطلع على النهار وأنا حي أم لا - كنت أحس مدى هشاشة وطفولية الدين والإيمان والإعتقاد إزاء الموت، والها الى حد ما نوع من التسلية للأصحاء والمحظوظين - إزاء حقيقة الموت الرهيبة



والحالات التي كنت أمرٌ بما والتي تصهر الروح فان كل ما كانوا قد لقنوي إياه عن ثواب الروح وعقابما ويوم البعث قد غدا خدعة لا طعم لها، كما لم يعد للأدعية التي كانت قد أعطيت لي أي تأثير إزاء رهبة الموت.

كلاً، كان الخوف من الموت آخذاً بخناقي ولا يريد أن يدعني - والنساس الذين لم يتألموا لن يدركوا معنى هذه الكلمات - لقد ازداد لدي حس الحيساة الى حد أن أدنى لحظة سرور كانت تعوض ساعات طوالاً مسن الاختناق والاضطراب.

كنت أرى أن الألم والمعاناة موجودان ولكنهما خاليان من أي نوع مسن المعنى والمفهوم - لقد اصبحت بين الرعاع عِرقاً مجهولاً غير معروف بحيث نسوا أنني كنت قبل هذا الحين جزءاً من عالمهم. وكان الشيء المخيف هـو احساسي بأنني لست حيّاً حياً ولست ميتاً ميتاً، لم أكن سوى ميت متحرك لا أنا مرتبط بعالم الأحياء ولا أنا مستفيد من النسيان والراحة اللذين ينطسوي عليهما الموت.

.....

في الليل نهضت من جانب مجمرة الأفيون ونظرت الى الخارج عبر نافذة غرفتي، كانت تظهر شجرة سوداء مع باب دكان القصاب المغلق - كانت الظلال المظلمة قد تداخلت واختلطت معاً، وكنت أحس أن كل شيء فارغ خال ومؤقت. السماء السوداء الملطخة بالقطران مثل خيمة سوداء مهترئة تقبها عدد لا يحصى من النحوم الساطعة - ارتفع صوت الأذان في هذا الوقت. كان أذاناً في غير محله كأن امرأة، ربما تلك الفاجرة، قدد جاءها



المخاض، وحلست تضع. كان أنين كلب يسمع في ثنايسا أذان الصبح. فكرت: "إن صحَّ أنَّ لكل امرئ نجمة في السماء، فلا بدّ أن نجمسيّ نائيسة مظلمة ولا معنى لها – وربما لم تكن لي نجمة أساساً!".

في هذا الوقت علا من الزقاق صوت ثلة من العسس الثملين يعبرون وهـم يتمازحون بابتذال. ثم انطلقوا في غناء جماعي، وغنّوا:

> هَلُمَّ أيها الصِّحابُ هلمَّ نحتسي الشّرابُ

نحسو شرابَ مُلْكِ (ري)

قُبُل أن يطويها الضباب.

تنحّيت حانباً وأنا حائف، كان غناؤهم يطوف في الجوّعلى نحو حاص، ثم ابتعد صوقهم شيئاً فشيئاً وانقطع. كلاّ، لم يكن لهم معي شخل، الهمم لم يكونوا يعرفون... لفَّ الصمت والظلام الكون من حديد - لم أشعل مصباح غرفتي، أعجبني أن أجلس في الظلام - الظلام، هذه المادة الكثيفة السائلة التي تنفذ في كل مكان وكل شيء. كنت قد ألفته - انه في الظلام يتخلق كل شيء من جديد ويمشي ويسخر مني: أفكاري الضالة، المخاوف المنسية، الأفكار الجليلة غير المعقولة التي لا أدري في أي زاوية من دماغي كانت مختبئة الأفكار والهياكل المتوعدة العديمة الشكل.

هناك بجانب الستارة كان يجلس هيكل مخيف دون حــــراك، و لم يكــن محزوناً ولا فرحاً. وكلما التفتت حدّق في عينيّ - كنت آلف وجهه، كــأنني



كنت قد رأيت هذا الوجه في طفولتي - كان يوم الثالث عشر من النهروز في إحدى السنوات، وكنت ألعب مع الأطفال على ضفة نهر (سورن) خُيِّــل اللَّ أنه ظهر لي هذا الوجه نفسه مع الوجوه العادية الأخرى التي كانت للأطفــال - كان وجهه يشبه هذا الرجل نفسه، القصاب المواجه لنافذة غرفتي. لكـــأن هذا الرجل كان له دخل في حياتي وأنني كنت رأيته كثيراً - كأن هذا الظــل كان توأمي وأنه يقع ضمن دائرة حياتي المحدودة...

عندما نهضت أشعل المصباح انمحي ذلك الهيكل تلقائياً واختفى. مضيــت كانت غير معقولة ومخيفة. لقد أصبحت صورتي أقوى منى وصرت أنا مثــــل صورة في المرآة – بدا لي انني لا أستطيع البقاء وحيداً مع صورتي في حجـــرة واحدة. كنت أحشى إن هربتُ أن تتعقبني، مثل قطتين تواجهتا معاً في عراك. ولكني رفعت يدي، وأبقيتها أمام عيني كي أولَّد في تجويف يدي ليلاُّ خالداً. غالباً ما كانت حالة الخوف تحمل لي احساساً بالمتعة والسُّكْر بحيــــث كـــان يدور رأسي وترتخي ركبتاي وأرغب في التقيؤ. لاحظت فحأة أنني واقــــف على قدمى - كانت هذه القضية بالنسبة الى غريبــة، معجـزة - كيـف استطعت أن أكون واقفاً على قدميٌّ؟ خُيل الي انني لو حركت إحدى قدمـــي لاحتلّ توازيى، كانت قد تكونت لدي حالة دوار من نوع ما – لقد غــدت الأرض وموجوداتها بعيدة عني دون حد. كنت أتمنى على نحو مبهم أن تحدث مضىء،



عندما أردت أن آوي الى فراشي، رددت في سرّي عدة مسرات: "أبسها الموت... أيها الموت..." كانت شفتاي مطبقتين، ولكني خفت من صوتي لقد غادرتني جرأتي السابقة، أصبحت مثل الذباب الذي يهجم على غرفتي في مطلع الخريف، الذباب الجاف المتهافت الذي يخاف من طنين أحنحت. ينكمش مدة دون حراك عند نقطة على الجدار، وما إن يكتشف أنه حي حتى يبدأ بصدم كل شيء بتهور وطيش، وتتساقط جثثه في أركان الحجرة.

حين كان يسدل حفناي، كان يتكون أمامي عالم مبهم. عالم أوحدت كله بنفسي ويتفق مع أفكاري ومشاهداتي. ومهما يكن فهو أكثر حقيقية وطبيعية من عالم يقظتي. كأن لم يكن هنالك أي مانع أو عائق أمام فكري وخيالي، كان الزمان والمكان يفقدان تأثيرهما – وحس الشهوة المقتول هذا الذي كان الحلم وليده، كان وليد احتياجاتي النهائية. وهو يجسد لي اشكالاً وحوادث غير معقولة ولكنها طبيعية. وبعدما كنت استيقظ، في تلك اللحظة بالذات كنت ما أزال أشك في وجودي، غافلاً عن زماني ومكاني – كأن الرؤى التي كنت أراها قد صنعتها كلها بنفسي، وأعرف تعبيرها الحقيقي مسبقاً.

كان قد مضى شطر كبير من الليل حين غفوت. رأيت فحأة أنني أتجــول بحرية وأتنفس بارتياح عبر أزقة مدينة مجهولة لها بيوت عجيبة غريبة بأشــكال هندسية منشورية ومخروطية ومكعبة بنوافذ واطئة مظلمة وهي ملتفة من كــل حدب وصوب بشجيرات النيلوفر. ولكن أهل هذه المدينة قد قضوا نحبــهم بموت غريب. كانوا جميعاً قد تجمدوا في أماكنهم، وانسابت قطرتان من الـدم



وانحدرتا من فم كل منهم حتى ملابسه. وكل من كنت أمد يدي عليه كـــان ينخلع رأسه ويسقط.

وصلت قدام حانوت قصاب، رأيت رجلاً شبيهاً بالشيخ بياع الخودوات أمام بيتنا، عاقداً وشاح عنق ممسكاً بسكين في يده يحدق بي بعينين حمراويسن كأن حفولهما مقطوعة، أردت أن أنزع السكين من يده، فانخلع رأسه وسقط على الأرض، لذت بالفرار من شدة الخوف، كنت أحري في الأزقة وكل من رأيته كان قد تجمد في مكانه - كنت أخشى أن أنظر ورائي، حين صسرت قدام بيت والد زوجتي كان أخو زوجتي، الأخ الصغير لتلك الفاجرة حالساً على الدكة أمام البيت، أدخلت يدي في جيبي وأخرجت كعكتين محلاسين، أردت أن أعطيه اياهما، ولكن ما إن لمسته حتى انخليع رأسه وهوى الى الأرض. صرحت وأفقت.

كان الجو ما يزال بين النور والعتمة، قلبي يخفق بشدة؛ بدا لي أن السقف يضغط بثقله على رأسي، وأن الجدران قد تضخمت بلا حدود وأن صدري يوشك أن ينفجر. غامت رؤية عيني. حملقت مرعوباً بقضبان السقف، كنت أعدها فألهيها وأشرع من جديد. ما إن أغمضت عيني عنوة حسي سمعت صوت الباب، جاءت مرضعتي تكنس غرفتي، كانت قد وضعت فطوري في الغرفة التي على سطح البيت، صعدت فوق السطح، وجلست أمام الباب المواجه للفناء، من ذلك العلو لم يكن العجوز بياع الخردوات ظاهراً، ومسن الجهة اليسرى فحسب كنت أرى القصاب، ولكن حركاته التي كانت تبدو لي من نافذة غرفتي مخيفة ثقيلة موزونة، بدت من هذا العلو مضحكة عاجزة،



كما لو أن هذا الرجل ما كان ينبغي أن يكون عمله القصابة وانما هو يمشل دوراً - جئ بالكديشين الأسودين الأعجفين اللذين كانت تتدلى على جانبي كل منهما جثتا حروفين، واللذين كانا يسعلان سعالاً ناشفاً عميقاً. مسلح القصاب بيده المدهنة على شاربه، ألقى بنظرة مشتر على الخراف، وأخذ اثنين منها بصعوبة وعلقهما بكلاب دكانه - داعب ظاهر أفخاذهما. لا بسد أن حين يداعب جسد زوجته في الليل يتذكر الخراف، ويفكر بقدر المال الذي يعود عليه لو ذبح زوجته.

حين انتهى الكنس عدت الى غرفتي واتخذت قراراً - قراراً مرعباً، ذهبت فدخلت ملحق حجرتي واستخرجت السكين ذات المقبض العظمي من العلبة، مسحت حدها بطرف ردائي ووضعتها تحت وسادتي - كنت قد اتخذت هذا القرار منذ زمن - ولكن لا أدري ماذا كان في حركات القصاب، عندماكان يقطع أفخاذ الخراف، ويزلها، وينظر اليها نظرات استحسان، بحيث أحسست غصباً عني أنني أريد ان أقلده. كنت في حاجة الى اقتراف هذه اللذة - كان يبدو من نافذة غرفتي على صفحة السماء بين الغيوم ثقب عميق أزرق تماماً، بدا لي أنني كي أصل الى هناك ينبغي على أن أصعد سلماً غاية في الطول. كانت تحجب حاشية السماء غيوم زرقاء كثيفة ملطخة بالموت، بحيث كانت تنبخ بثقلها على المدينة كلها. -

كان حواً مرعباً ومفعماً باللذة لماذا كنت أنحني نحو الأرض، في هذا الجـو كنت أفكر في الموت دائماً، أماً الآن حيث أمسك الموت بخنـــاقى بوجهــه



الدامي ويديه العظميتين، الآن وحسب قررت - ولكني كنت قد قـــررت أن آخذ هذه الفاجرة أيضاً معي كي لا تقول من بعدي: "استراح، يرحمه الله!".

في هذه الأثناء كان ينقل قدّام نافذة غرفتي تابوت مغطى بالأسود وعليه شمع مضاء: شدَّ انتباهي صوت "لا اله الاّ الله" - كل العمال وأصحاب الحرف والعابرين في الطريق كانوا يعدلون عن خط سيرهم ويمشون سبع خطوات وراء التابوت. حتى القصاب راح من أجل الثواب فمشسى سبع خطوات وراء التابوت ثم عاد الى دكانه. ولكن العجوز ذا البساط لم يتحرك من قدام سفرته - يا لجدية التعبير الذي كسا به كل الناس وجوههم! لعلهم قد ذكروا فلسفة الموت والعالم الآخر - حين أحضرت لي مرضعتي الزهورات رأيتها عابسة مقطبة الجبين، كانت تنقل حبات سبحتها الضخمة التي كانت في يدها وهي تلهج بالذكر - ثم حانت صلاقاً فراحت تصلي خلف بساب غرفتي وهي تتلو بصوت عال جداً "اللهم.. اللهم..".

كنت كأنني موكل بالغفران للأحياء! ولكن كل هذه المهزلة والألاعيب لم يكن لها علي أي تأثير. وعلى العكس كان يلذ لي أن الرعاع رغم أله مؤقتون عابرون وكذابون الا ألهم كانوا يمرون بعوالمي ولو لبضع توان – ألم تكن حجرتي تابوتاً، ألم يكن فراشي أبرد وأكثر ظلمة من القبر؟ الفراش الذي كان منظر حا دوماً يدعوني للنوم! – كثيراً ما كان يخطر لي أنني موجود في تابوت – كان يبدو لي أن حجرتي تضيق في الليل وتضغطني. ألا يحس الناس في القبر بهذا الإحساس ذاته؟ هل يعلم أحد شيئاً عن احساسات مسا بعد الموت؟



رغم أن الدم يتوقف في الجسم، وفي ظرف يوم وليلة تبدأ بعض أعضاء الجسم بالتحلل ولكن شعر الرأس والأظافر تستمر في النمو بعد الموت مدة مل تفنى الأحاسيس والأفكار كذلك بعد توقف القلب أم الها تستمر في حياة مبهمة لمدة ما، بفعل بقايا الدم في العروق الدقيقة؟ ان الإحساس بدنو الأجل عنيف في حد ذاته، فكيف بإحساس المرء أنه قد مات! هناك عجائز يستقبلون الموت باسمين، وكألهم ينعسون ويغفون، أو كألهم سراج خبا. ولكن ما هي الإحساسات التي سوف يشعر كها الشاب القوي الذي يموت فجأة و تظل كل قواه الجسدية تصارع الموت بعض الوقت؟

كنت قد فكرت مراراً بالموت وتحلل ذرات جسدي بحيث لم يكن هسذا التفكير يخيفني – وعلى العكس كنت أتمنى من كل قلبي أن أنعسدم وأفسى، ولكن الأمر الوحيد الذي كنت أخشاه هو أن تنضسم ذرات جسدي الى ذرات أحساد الرعاع. كانت هذه الفكرة فوق ما أحتمل – كنسست أتمسى أحياناً أن يكون لي بعد الموت يدان طويلتان بأصابع طويلة حساسة كي أجمع بدقة كل ذرات جسدي وأحفظها بحرص بالغ كسي لا تذهسب – ذرات جسدي التي هي ملكي – في أجساد الرعاع.

كنت أفكر أحياناً أن ما كنت أراه، كان يراه أيضاً الناس المشرفون على الموت. كان الاضطراب والحشية والحوف والرغبة في الحياة قد خمدت لدي، وكنت أحس في نفسي هدوءاً خاصاً لأني نبذت بعيداً المعتقدات التي كانت قد لُقّنت لي - والشيء الوحيد الذي كان يستهويني هو الأمل في الفناء بعد الموت - كانت فكرة العيش مرة أحرى تخيفني وتصيبني بالفتور - انسني لم



آلف بعدُ هذا العالم الذي أعيش فيه، فما نفع العالم الآخر لي؟ كنت أحس أن هذا العالم لم يكن من أجلى، بل من أجل مجموعة من عديمي الحياء، الوقحين، المطبوعين على التسول والاستحداء، فاقدي الخواص، عديمي الأصل، عديمسي التربية الجشعين - من أجل أشخاص خلقوا متناسبين مع العالم يســـــتجدون الأقوياء في الأرض وفي السماء ويتملقونهم، مثل الكلب الجائع قدام دكـــان القصاب الذي يُوَصُوصُ بذيله من أجل قطعة لحم سقط لا غناء فيسها - ان فكرة الحياة الأخرى تخيفني وترهقني - كلاً، لست في حاجة الى رؤية كــــل هذه العوالم التي تبعث على الغثيان وكل هذه السُّحَن المشؤومة – فهل كـــان الله محدث نعمة الى ذلك الحد فيعرض على عوالمه متباهياً مفاخراً؟ - ولكسين لست قادراً على المدح الكاذب، فاذا اضطررت الى عيش حياة جديدة فانني آمل أن يكون لى فكر واحساسات بليدة بطيئة. كنت أتنفـــس دون عنــاء ودون أن أحس بالتعب، كان بوسعى أن أعيش الحياة في ظل معبد (لينغم) -كنت أتسكع بحيث لا يؤذي ضوء الشمس عيني، وكان كلام الناس وصوت الحياة يصك سمعي.

.....

مهما بالغت في الانطواء على نفسي، مثل الحيوانات التي تقضي الشـــتاء داخل أحد الجحور، فاني كنت أسمع أصوات الآخرين بأذني، وأسمع صوتي في حنجرتي - كانت الوحدة والعزلة التي كمنت وراء ظهري، مشـــل الليسالي الأزلية الكثيفة المتراكمة، الليالي ذات الظلمة اللزجة الغليظة المعديــة، والـــتي تنتظر أن تنقض على رؤوس المدن الخالية الغاصة بأحلام الشهوة والحقـــد -



ولكني لم أكن إزاء هذه الحنجرة شيئاً أكثر من نوع من الإثبات المطلق والمحنون - ضغط عند توليد المِثْل يلصق الفردين معاً دفعاً للوحدة وفي النتيجة فان هذه الطبيعة بالذات التي يشوها الجنون والتي توجد في كالمسخص والممزوجة بالأسف هي التي تميل ببطء نحو أعماق الموت.

الموت وحده هو الذي لا يكذب!

حضور الموت يفني ويعدم كل الأوهام. نحن أطفال الموت والمسوت هسو الذي ينادينا ويدعونا اليه – وفي الأعمار التي نكون فيها لا نفهم لغة النساس اذا توقفنا أثناء اللعب أحياناً فانما ذلك لكي نسمع صوت الموت... وطسوال مدة الحياة فالموت هو الذي يشير الينا – ألم يحدث لكل امرئ أن يغسوص في الفكر فجأة ودون سبب وأن يتعمق فيه الى حدٍّ يذهل معه عن زمانه ومكانسه ولا يعرف بم يفكر؟ عندئذ عليه بعد، أن يجهد كي يعود الى وعيه بوضعه وعالمه الظاهريين – هذا، هو صوت الموت.

في هذا الفراش الرطب الذي تشرّب برائحة العرق، حين يثقل جفناي، وأريد أن أسلم نفسي للعدم ولليل الخالد، كانت كل الذكريات الضائعة والمخاوف المنسية تدبُّ فيها الحياة من جديد: الخوف من أن يتحول ريسش الوسادة الى خناجر، وتكبر أزرار سترتي فتصبح بحجم حجسر الطاحون الخوف من أن تنكسر كسرة الخبر الرقيق مثل الزجاج حين تقع على الأرض – القلق من أن أغفو فينسكب زيت السراج على الأرض وتشب النسار في المدينة – التوهم من أن تُحدث أقدام الكلب قدّام دكان القصاب أصواتاً مثل حوافر الحصان، الخشية من أن ينفلت رجل الخردوات العجوز أمام بسلطه



بالضحك، الى حدّ أن لا يستطيع السيطرة على صوته، الخوف من أن تتحول الديدان في مغسلة الأرجل عند حافة حوض بيتنا الى أفاع هندية، الخوف من أن يصير فراشي شاهد قبر ويدور بواسطة مفصل حول نفسه فيدفنني وتنطبق الأسنان المرمرية على نفسها، الخوف والرعب من أن ينقطع صوتي فلا يخف أحد لنجدتي مهما صرخت...

كنت أتمنى أن أتذكر طفولتي، ولكني حين كنت أفلح في ذلك، فأتذكرها وأحسها كنت أجدها مثل تلك الأيام صعبة ومؤلمة!

السعال الذي كان ينبعث منه صوت سعال الكديشين الأسودين الأعجفين أمام دكان القصاب، بصق البلغم قسراً والخوف من أن تظهر فيه بقع دم - الدم، هذا السائل الدافئ ذو الطعم المالح الذي يخرج من داخل الجسم وهو عصارة الحياة ولا بدَّ من استفراغه. وتحديد الموت الدائم السذي كان يلكم أفكاره دون أمل في العودة ويمضى، لم يكن بدون خوف وذعر.

ان الحياة توائم ملامح وجه كل شخص مع ذاته، ببرود ولا مبالاة، وكأن كل شخص يحمل معه عدة وجوه - البعض لا يستخدم الا واحداً من هذه الوجوه دائماً، فيتغضن بالطبع ويمتلئ بالتجاعيد. وهذه المجموعة من النساس مقتصدون - والمجموعة الأخرى يحفظون وجوههم لخلفهم وأحفادهم، وبعض آخر يغيرون وجوههم دون انقطاع ولكن ما إن يبدأوا في التقدم في السن حتى يدركوا أن هذا هو آخر وجه لهم وأنه سرعان ما يبلى ويخسترب، وعندئذ يخرج وجههم الحقيقي من وراء الوجه الأخير.



تسمم أفكاري - أجزم ان مجنوناً مقيداً بالسلاسل كان قبل الموت في هـــذه الحجرة، ليست حدران غرفتي وحسب، بل المشهد في الخارج، وذلك الرجل القصاب، والرجل العجوز صاحب الخردوات، ومرضعتى، وتلك الفساجرة وكل الناس الذين كنت أراهم، وكذلك سلطانية الحساء التي كنت أشرب ها حساء الشعير، وملابسي التي كانت على، كل هؤلاء قد تضافروا معاً كـــى يولُّدوا فيُّ هذه الأفكار. – قبل بضع ليال خلت، وحين خلعت ملابسي على منصة الحمام تغيرت أفكاري. حينما سكب المدلك الماء على رأسسى بدا وكأن أفكاري السوداء قد انغسلت. في الحمّام رأيت ظلى بالجدار المبلل بالعرق. رأيتني رقيقاً دقيق العود هشّاً مثلما كنت قبل عشر ســـنوات حـــين كنت طفلاً. أذكر جيداً أن ظلى كان يسقط على جدار الحمّام المتعرق. دققت في حسدي، كان لفخذي، وساقى، وخصري وضع يثير شهوة يائسة. وكان ظلها كذلك كما قبل عشر سنوات، حينما كنت طفلاً - شعرت أن حياتي قد انقضت كلها دون معنى ودون هدف مثل ظل هائم، ظللل أن ظلالهم كانت تسقط على جدران الحمّام المتعرقة أغمق لونساً وأضخسم وتترك أثرها لمدة، في حين أن ظلى سرعان ما ينمحى - عندمــــا ارتديــت ملابسي في المكان المخصص لذلك في الحمام تغـــــــــرت قســــمات وحـــهي وأفكاري مرة أحرى. كأنني دخلت بيئة وعالماً جديدين، كأنني وُلدت مـــرة أخرى في ذلك العالم الذي كنت أنفر منه، ومهما يكن فاني حصلت علسيي



الحياة مرة أخرى. لأنه كان معجزة بالنسبة اليّ أنني لم أُذُبُ مثل حبة ملح في حوض الماء الساخن في الحمّام!

.....

كانت حياتي في نظري غير طبيعية ولا معروفة وغير معقولة مثل الرسم على حافظات الأقلام الذي أنشغل بالكتابة عنه - كأن رساماً بجنوناً مريضاً بالوهم قد رسم وجه غلاف حافظة الأقلام هذه - في أغلب الأحيان حين أنظر الى هذا الرسم فكأنه يبدو معروفاً لديّ. لعله من أجل هذا الرسم... لعل هذا الرسم هو الذي يسلمني للكتابة - شجرة سرو مرسومة تحتها عجوز منحن جاثم يشبه دراويش الهند، وقد لفّ نفسه بعباءة وعقد عمامة حسول رأسه، ووضع سبابة يده اليسرى على فمه متعجباً. أمامه فتاة ترقص بين يديه بثياب سوداء طويلة وحركات غير طبيعية، لعلها راقصة معبد هندي، لعلها ربوغام داسى). وتمسك بيدها زهرة نيلوفر، ويفصل بينهما جدول ماء.

......

بجانب بساط العقار بعثرت كل أفكاري السوداء خلال الدخان اللطيف السماوي. كان جسمي في هذا الوقت يفكر، وجسمي يحلم، ويترلق، كأنه قد تحرر من ثقل وقذارة الهواء، ويطير في عالم مجهول ملئ بالألوان والصور المجهولة، لقد نفث العقار في جسدي روحاً نباتياً، روحاً بطئ الحركة نباتياً، كنت أجول في عالم نباتي - هل صرت نباتاً؟ ولكن وأنا على تلك الحالة أمام المجمرة والسفرة الجلدية أغالب النعاس، والعباءة على ظهري، لا أدري لمساذا تذكرت العجوز بياع الخردوات، هو كذلك حالس مثلي وبالوضع نفسه



منحنياً أمام بساطه. ولدت هذه الفكرة الخوف لديّ، هضت فألقيت بالعباءة عن كاهلي، وقفت أمام المرآة، كانت وجنتاي متوهجتين ولهما لون اللحصم في واجهة دكان القصاب، لحيتي غير مرتبة ولكني اكتسبت سيماء روحانية جذابة، وعيناي في حالة مرضية متعبة طفولية. كأن كل الأشياء الثقيلة الأرضية والبشرية قد ذابت في عجبني وجهي، أحسست نوعاً من اللذة الشهوانية من نفسي؛ قلت لنفسي أمام المرآة: "ان ألمك عميق الى حد احتباس عينيك... ولو بكيت فقد يخرج الدمع من وراء عينيك أو لا يخسرج دمسع أصلاً...".

ثم قلت مرة أخرى: "انك أحمق، لماذا لا تقترف فعلتك ســــريعاً؟ مـــاذا تنتظر.. ماذا تتوقع حتى الآن؟ أليست قارورة الشراب في ملحق غرفتك؟ هلا شربت جرعة وذهبت؟!... أحمق... أنك أحمق... اني أتحدّث مع الهواء!".

لم تكن الأفكار التي تخطر لي مترابطة، وكنت أسمع صوتي في حنجرت دون أن أفهم معنى الكلمات. تختلط في رأسي هذه الأصوات مع الأصوات الأخرى. مثلما حين كنت مجموماً بدت لي أصابع يدي أكبر مرضعي واقفة وجفناي يثقلان. تضخمت شفتاي. عندما التفتت رأيت مرضعي واقفة ضمن إطار الباب. ضحكت مقهقها، كان وجه مرضعتي جامداً، وهي تحملق بي بعينيها الخابيتين ولكن بدون تعجب أو غضب أو أسف – وعلى العموم كانت حركة حمقاء تبعث على الضحك. ولكن ضحكتي كانت أعمق مسن ذلك – ان هذا الحمق الكبير مرتبط بكل تلك الأشياء الأحرى الي لم تكتشف في العالم والتي يصعب فهمها. ذاك الذي ضاع في أعماق ظلام



الليل، حركة للموت خارج إدراك البشر. تناولت مرضعتي المجمرة وحرجت بخطئ متأنية، حففت العرق على جبيني. كان على راحتي يدي بقع بيضاء، استندت الى الجدار. ألصقت رأسي بالدعامة الخرسانية، بدا لي أنني أحسن حالاً. بعدئذ لا أدري أين كنت قد سمعت هذه الأغنية التي أخذت أدندن بها: هلم أيها الصّحاب

هلمَّ نحتسي الشَّرابُ نحسو شراب ملْكِ (ري) قَبل أن يطويها الضّبابُ

كانت تؤثر في نفسي دائماً قبل الأزمة وتولّد لديّ اضطراباً خاصّاً - كان اضطراباً وحالة من الغمّ، مثل كتلة همّ تنيخ على قلبي - مثل الجوّ الذي يسبق العاصفة - عندئذ كان العالم الأرضى مسافة لا تقاس.

في هذا الوقت كنت أخاف من نفسي، أخاف من كل شخص، لكــــأن هذه الحالة ذات علاقة بالمرض. من أجل ذلك غدا فكري ضعيفاً.

حين رأيت العجوز صاحب الخردوات والقصاب عند نسافذة حجسري خفت. لا أدري ما الذي كان مخيفاً في حركاتهما وقسسمات وجهيهها. أخبرتني مرضعتي بشيء مخيف. أقسمت لي بالرسل والأنبيساء أن العجوز صاحب الخردوات كان يأتي في الليل الى حجرة زوجتي وألها قسد سمعست الفاجرة تقول له: "حُلَّ وشاح عنقك!". الأمر لا يحتاج الى تفكير أبداً - أول أمس أو اليوم الذي سبقه حين صرخت وجاءت امسرأتي ووقفت بباب حجرتي، رأيت، رأيت بأمّ عيني آثار أسنان العجوز القذرة الصفراء المتسوسة



على حدِّ زوجتي ومن بينها تبرز الآيات العربية – لماذا ظهر هذا العجوز أصلاً أمام بيتنا حالما تزوجتُ؟ لماذا يلازمنا، لماذا يلازم هذه الفاجرة ولا يفارقها؟ هل كان مجنوها المتيَّم ها؟ أذكر أنني في ذلك اليوم نفسه تقدمت نحو بساط العجوز وسألته عن ثمن إبريقه. أطلّت عبر ثنايا وشاح العنق من بين شفتيه المشقوقتين سنّان متسوّستان، وضحك، ضحكة منفرة جافة تجعل الشعر ينتصب على البدن، وقال: "أتشتري دون معاينة؟ انه لا يستأهل...، خذه أيها الشاب، عسى أن تنتفع به!". أدخلت يدي في جيبي وأخرجت درهمين وأربعة بشيزات (٢٦)، وضعتها على زاوية سفرته، ضحك من جديد، ضحكة منفرة تقيم الشعر على البدن. وددت من فرط الخجل أن أغدور في الأرض، منفرة تقيم الشعر على البدن. وددت من فرط الخجل أن أغدور في الأرض، حجبت وجهى بيدي ورجعت.

كانت تفوح من كل البساط الذي أمامه رائحة صدئة للأشياء القلم المنبوذة التي لفظتها الحياة. لعله كان يريد أن يباهي الناس بالأشياء التي نبذها الحياة. أن يُري الناس - ألم يكن هو ذاته إمام المنبوذين؟ كان كل ما على بساطه ميتاً، قذراً خَرِباً. ولكن يا لها من حياة سمجة ويا للأشكال الموحية التي لها! لقد تركت هذه الأشياء الميتة أثرها في أكثر مما استطاع الناس الأحياء أن يفعلوا.

ولكن مرضعتي جاءتني بأخباره، كانت قد قالت للجميع... مع شـــحاذ قذر! قالت مرضعتي ان فراش زوجتي قد قمّل، وأنها ذهبت الى الحمّام هـــي



<sup>(</sup>٢٦) بشيز: قطعة عملة نحاسية ضئيلة القيمة.

نفسها - كيف كان ظلها على جدار الحمّام المتعرق؟ لا بسدّ كان ظلاً شهوانياً يأمل فيها. ولكن، على الإجمال، لم أكره ذوق زوجتي هذه المسرة، لأن العجوز صاحب الخردوات لم يكن بشراً عادياً فاسداً فاقد الطعم مشل اولئك الرجال القذرين ذوي التروات الذين يوقعون النساء الفضوليات الحمقاوات في شراكهم - هذه الآلام؛ هذه الطبقات من الشقاء التي رانست على وجه العجوز ورأسه والنكبات التي قمطل من حواليه، لعله - نفسه - لم يكن يعرف، ولكنها تظهره مثل نصف إله وبتلك السفرة القذرة التي كانت أمامه، كان ممثلاً للخلق و مظهراً له.

أجل، رأيت أثر السنين الصفراوين المتسوستين اللتين تخرج مسن بينهما آيات عربية على وجه زوجتي. هذه الزوجة ذاتها التي لم تكن تمكنسيني مسن نفسها، والتي كانت تحتقري، ومع ذلك أحبها. رغم أنها لم تسمح الى الآن بأن أطبع قبلة على شفتها! -

كانت الشمس صفراء، علا صوت النقارة المؤثر الكئيب. صوت العجز والتضرع الذي كان يوقظ كل الخرافات الموروثة والخوف من الظلام. جاءت حالة الأزمة، الحالة التي كانت قد هزتني من قبسل و السي كنت أنتظرها. شملتني حرارة حارقة من قمة رأسي حتى أخمص قدمي، كنت أختنق. مضيت نحو الفراش وانطرحت عليه وأغمضت عيني - مسن شدة الحمي بدت كل الأشياء ضخمة ذات حواش. والسقف بدلاً من أن يسهبط

<sup>(</sup>٢٧) صوت النقارة (الطبلة): اشارة الى الطبلة في مزار (حضرة عبد العظيم). حيث يطلب الزائرون للأماكن المباركة من الطبال أن يضرب الطبل لتحقيق حاحاتهم.



ارتفع، كانت ثيابي تضغط جسدي. هضت دون سبب و جلست في الفراش، كنت أتمتم: "لا يمكن أكثر من ذلك... لا يمكن التحمل...". صمتت فجاة. ذلك...". ثم أضيف: "إني أحمق!". لم أكن متنبهاً لمعنى الكلمات التي كنــت أرددها، فقط كنت أتسلى بارتعاش صوتى في الهواء. لعلى كنت أحادث ظلى دفعاً للسأم والوحدة - عندئذٍ رأيت شيئاً لا يصدّق - انفتح الباب ودخلست تلك الفاجرة. يتضح ألها كانت تفكر بي أحياناً - فينبغى الشكر إذ وقف ــت الأمور عند هذا الحدّ - هي كذلك كانت تعلم أنني حيّ وأتعذب وسيوف أموت موتاً بطيئاً - كان ينبغي الشكر لأن الأمر وقف عند هذا الحد - كنت فقط أريد أن أعرف هل كانت تعلم أنني أموت من أجلها - فـــإن كــانت تعلم، متُّ سعيداً مرتاح البال - وكنت عندئذٍ أسعد الناس على وجه الأرض - حين دخلت هذه الفاجرة حجرتي هربت أفكاري السيئة. لم اكـــن أدري المرة أفضل، وقد غدت مكتترة ريانة ناضجة – كانت ترتدي شالاً رماديــــاً غامقاً مثلثاً، وقد زجّجت حاجبيها، ورسمت خالاً ودقت وشماً وتبرجت وَاكتحلت. خلاصة القول الها استخدمت كل ضروب التبرج حين دخلـــت حجرتي. كانت تبدو قانعة بحياها وقد وضعت سبابة يدها اليسرى على فمها دون ارادة منها - هل هذه هي تلك المرأة اللطيفة ذاها، تلك الفتاة الظريف...ة الأثيرية ذاتها التي كانت ترتدي ثوبأ أسود مغضنا وتلعب وإيانا على ضفة نحسر (سورن)، تلك الفتاة ذاتما بحالتها الحرة الطفولية المؤقتة والتي كان كاحلــها



المثير بارزاً من تحت ردائها؟ كنت حتى الآن، لا أنتبه جيداً حين أنظر اليسها، عندئذ كأن حجاباً قد أزيح عن عيني - لا أدري لماذا تذكرت الخراف أمام دكان القصاب - بدت لي بمثابة قطعة من اللحم المتروع العظم وقد فقدت خواصها الجذابة السابقة تماماً - امرأة ناضجة مهتمة بالحياة، امرأة شديدة المكر! زوجتي! - بخوف وارتياع رأيت أن زوجتي كبرت ونضج عقلها، في حين بقيت - أنا - في مرحلة الطفولة حقاً لقد خجلت من مواجهتها، مسن النظر في عينيها. المرأة التي كانت تسلم جسدها للجميع سواي دون تردد، وأنا فقط أعزي نفسي بذكريات موهومة عن طفولتها. حين كان لها وجسه ساذج طفولي، وتعابير مبهمة عابرة، ولم تكن قد ظهرت بعد على وجهها آثار أسنان العجوز صاحب الخردوات العابر - كلا ان هذه الإنسانة ليست

قالت متهكمة: "كيف حالك؟". أجبتها: "ألستِ طليقة؟ ألا تفعلين ما يطيب لك؟ مالك و لحالى؟".

صفقت الباب وانصرفت. لم تلتفت أصلاً لتنظر الي - كأنني قد نسيت كيفية التحدث مع البشر في العالم، مع البشر الأحياء - الها تلك المرأة ذاقسا التي كنت أحسبها عارية عن أي إحساس قد آلمتها حركتي هذه! كم مسن المرات أردت أن أنحض فأنكب على يديها ورجليها، أبكي، أطلب المعذرة - أجل، أبكي، لأني حسبت أنني لو استطعت البكاء لاسترحت - مضت بضع دقائق، بضع ساعات، أو بضعة قرون لا أدري - صرت مثل المجانين، وآلامي غدت توفر لي اللذة - لذة فوق آدمية، لذة لم يكن بوسع سواي أن ينالها،



وليست الآلهة إن وُحدَت بقادرة على استشعار لذة بهذا القــــدر.. عندئـــنــ اكتشفت تفوّقي، أحسست بتفوقي على الرعاع، والطبيعة، والآلهة.. الأرباب الذين ولدهم شهوات البشر – أصبحت إلهاً، وكنت أكبر من الرَّب كذلـك؛ إذ كنت أحسّ في ذاتي تياراً خالداً لا متناهياً...

... ولكنها عادت مرة أخرى - لم تكن قاسية القلب الى ذلك الحد الذي تصورته، نهضتُ وقبلتُ طرف ردائها وانكببتُ على قدميها وأنسا أبكسي وأسعل. مرّغت حدّى بساقها و ناديتها عدة مرات باسمها الحقيقي. كان اسمها الأصلى كأن له حرساً خاصاً. ولكن في سرّى، وفي أعماقي كنت أقول: "فاجرة... فاجرة!". احتضنت ربليُّ ساقيها اللتين كان لهما طعمم عقب الخيار، مرُّ ولطيف وقابض. بكيتُ وبكيتُ وبكيت، لا أدري كم كان قــــد مضى من الوقت حين تُبْتُ الى نفسى فرأيت أنها انصرفت. ربما لم يســـتغرق الأمر لحظة واحدة إذ أحسست في نفسى كل لذاذات البشـــر وعذوبـالهم وآلامهم، وعلى ذلك الحال مثلما كنت أجلس الى بساط الأفيــون، مثـل العجوز صاحب الخردوات الذي يجلس قدّام بساطه، ظللتُ أمــام الســراج المدخن، دون أن أحرك ساكناً، مكتفياً بالتحديق في دخان السراج - وذراتــــ تتساقط على وجهى ويديّ مثل ندف ثلج أسود. حين أحضرت لي مرضعيتي زبدية حساء الشعير ومرق الخضار والدجاج، لم تتمالك نفسها من الخـــوف فصرختُ وتراجعتْ، وسقطت صينية العشاء من يدها. فرحتُ إذ تسببتُ في خوفها على الأقل. نهضتُ بعد ذلك وقصصتُ رأس الفتيل بالمقص ووقفــت قدّام المرآة. دهنت وجهي بالسخام. يا لها من سحنة مخيفة! شددت أســـفل



عيني باصبعي وتركته، فغرتُ فمي، نفخت خدي بالهواء، رفعت ما تحــــت الوسيلة، أرى بجلاء كل التكوينات المضحكة المحيفة وغير المعقولة الكامنة في كياني - كنت أعرف هذه الحالات في نفسي وأحسها وتبدو لي مضحكة في تبعث على الضحك، والتي تتغير بإشارة من إصبع. شكل العجوز المقـــرئ، شكل القصاب، شكل زوجتي، كل هذه رأيتها في نفسي. كـــأن صورتمـــا كانت في - كل هذه السحن كانت في، ولكن لم تكن أي منها لي. ألم تكن عجينتي وحالة وجهي قد تكونتا على أثر دافع مجهول، على أثـــر وُســاوس الموروث، ألم يكن فكري متنبهاً الى أنه يحفظ هذه الحـــالات في قســمات وجهى دون إرادة وبواسطة حسٌّ مضحك مشوب بالجنون؟ ربما عند المــوت وحسب، تنعتق قسمات وجهي من قيد هذا الوهم، وتكتسى بالحالة الطبيعيــة التي كان ينبغي أن تكتسى كا.

ولكن في الحالة الأخيرة، ألا تترك الحالات التي نقشتها على وجهى دائماً إرادتي المشوبة بالسخرية، علامتها أشد وأعمق؟ أدركت على أية حال ما أنا قادر على إتيانه من أفعال، واكتشفت استعداداتي. انفجرت بالضحك فحاة، يا له من ضحك خشن منفر ومخيف، أقام الشعر على بدني. لأني لم أعسرف صوتي. مثل صوت أجنبي عني، ضحكة دوّت غالباً في قعر حنجرتي - سمعتها



في حذر أذي، رئت في أذي - عندئذ غلبني السعال وقعت قطعة من البلغسم الدامي، قطعة من كبدي على المرآة، فسحبتها على المرآة بطرف اصبعسي. وحين التفتت رأيت مرضعتي شاحبة الوجه، حائلة اللون، مشعثة الشعر بعينين خابيتين، مرعوبة، على يدها زبدية من حساء الشعير، من ذلك الحساء اللذي كانت قد أحضرته لي قبل، وهي تنظر الي مبهوتة. رفعت كفي ووضعتهما أمام وجهى، وذهبت فتواريت وراء ستار ملحق الغرفة.

حين أردت النوم، كانت حلقة نارية تضغط ما حول رأسي. الرائحة الحادة المثيرة للرغبة لزيت الصندل الذي كنت صببته في السراج تدور في أنفي. كان لها رائحة ربلتي ساقي زوجتي، وطعم عقب الخيار المر اللطيف كان في فمي، رحت أداعب حسدي بيدي، وفي حيالي أقارن أعضاء حسمي: فخذي، ساقي، ذراعي وكل أعضائي مع أعضاء حسد زوجيي. خط الفخذ والإلية، حرارة حسد زوجتي تحسدت أمامي من حديد. كانت أوى من التحسد بكثير، لأنما أخذت شكل الحاجة. أحسست أنني أريد ان يكون حسدها قريباً مني. كانت حركة واحدة، قرار واحد كافياً لدفع هذا الوهم المثير للشهوة. ولكن هذه الحلقة النارية حول رأسي غدت ضيقة وحارقة. بحيث غُصت في بحر مبهم ومضطرب مع هياكل مرعبة.

كان الجو ما يزال مظلماً، استيقظت على صوت مجموعة مــن العَسـَــس الثملين يعبرون الزقاق، ويتشاتمون بشتائم بذيئة ويغنّون معاً:

هلمَّ آیها الصّحابُ هلمَّ نحتسى الشّرابُ



نحسو شرابَ مُلكِ (ري) قَبْل أن يطويها الضّبابُ

تذكرت، كلاً، بل أوحي الي فجأة أن لدي قارورة شراب في ملحق حجرتي، الشراب الذي أذيب فيه سمَّ ناب الأفعى، والذي بجرعة منه تفيى كل كوابيس الحياة وتنعدم.. ولكن تلك الفاجرة..؟ كانت هيذه الكلمة تجعلني أكثر حرصاً عليها وضناً بها، كانت تجسدها لي أشدَّ حيوية واكثر حرارة.

ماذا كان بوسعي أن أتخيل أفضل من هذا، اعطيها كأساً من ذلك الشراب وأجرع كأساً، وعندئذ نموت معاً خلال نوبة واحدة! ما هو الحبّ انه عند كل الرعاع دعارة وانفلات مؤقت من المسؤولية. عشق الرعاع ينبغي العثور عليه في الأغاني البذيئة المتهتكة والفحشاء والاصطلاحات الركيكة التي لا يكفّون عن تكرارها في عالم الصحو والسكر. مثل الاصطلاحات الي يُكنّى ها عن فعل المواقعة - ولكن عشقي لها، كان عندي شيئاً آخر - يكنّى ها عن فعل المواقعة - ولكن عشقي لها، كان عندي شيئاً آخر تصحيح أنني كنت أعرفها من قديم: عيناها المائلتان العجيبتان، فمها الضيق نصف المفتوح، صوقا المبحوح الهادئ، كل هذه كانت بالنسبة الي مملوءة بالذكريات البعيدة والمؤلمة، وكنت أبحث فيها كلها عما ظللت محرومًا منه، الشيء الذي كان مرتبطاً بي وأخذ مني.

ألا هل حُرمتُ الى الأبد؟ من أجل هذا تولّد في نفسي إحساس أكسر إرهاباً. كنت أحس لذة أخرى لتعويض عشقي اليائس - وقد غدت لسدي هاجساً من نوع ما، لا أدري لماذا تذكرت القصاب المواجه لنسافذة غرفستي



وهو يشمِّر عن ساعده ويسمِّي ويقطع اللحم. كانت هيئته ووضعه لا يغيبان عن ناظري - في النهاية اتخذت بدوري قراراً - قراراً مرعباً. فهضست مسن فراشي، شمرت عن ساعدي وتناولت السكين ذات المقبض العظمي التي كنت وضعتها تحت وسادتي. انحنيت وألقيت على كاهلي عباءة صفراء. ثم لفعست رأسي ووجهي بوشاح عنق - أحسست أنه قد تولّد لدي حالة هي مزيج من روحية القصاب والعجوز صاحب الخردوات.

مضيت بعد ذلك نحو غرفة زوجتي محاذراً أن أثير أي صـــوت. كــانت حجرها مظلمة، فتحت الباب ببطء. كانت كألها تحلم، تقول لنفسها بصوت عال عال: "حُلُّ وشاح عنقك!". مضيت نحو الفراش، أدنيت رأســـى مــن وجهها، أمام أنفاسها الحارة اللطيفة. يا لها من حرارة لذيذة تـــرد الــروح للبدن! بدا لى أنني لو تنفستُ هذه الحرارة بعض الوقت لعُدْتُ الى الحياة منن جديد. آه، كم مضى على من الوقت وأنا أحسب أن الجميع لا بدَّ لهم أنفاس ملتهبة حارقة مثلى – دقّقت كي أرى إن كان ثمة في حجرتها رجل آخر. أي هل كان هنالك أحد من فاسقيها أم لا. ولكنها كانت وحيدة. أدركت أن كل ما نُسبَ اليها كان محض افتراء وبمتان. وما يدريك لعلها ما تزال عذراء! لقد حجلتُ من كل ما توهمته حولها من أوهام. لم يستغرق هذا الإحساس أكثر من دقيقة واحدة، لأنه في هذا الوقت بالذات جاء من خارج الباب هذا الصوت شدَّ كل العروق في حسدي، لــو لم أسمع هـذه العطسـة والضحكة، لو لم يَحُلُّ بي الصبر، لكنتُ - كما قد صمَّمتُ مــن قبـل -



قطّعتُ لحم حسدها إرباً إرباً، وأعطيته للقصاب قدّام بيتنا كي يبيعه للناس. ولكُنتُ أعطيت قطعة منه على سبيل النذر الى العجوز المقرئ، وذهبت اليه في الغد وقلت له: "أتدري لحم من الذي أكلته بالأمس؟".

لو لم يضحك، لَتَحَتَّمَ أن أكون قد أنجزتُ هذا العمل ليلاً بحيث لا تلتقى نظراني ونظرات الفاجرة، لأني كنت أحجل من تعبير عينيها، كانتا تعاتباني – أحيراً التقطتُ قطعة القماش التي علقت بها قدمي من جانب فراشها، وعدوتُ أخرج خائفاً. طوَّحت بالسكين ألقيها فوق سطح البيست بحيث يصعب استرجاعها – لأن كل أفكاري الإجرامية قد ولدتما هذه السكين لدي – أبعدتُ عني هذه السكين التي تشبه سكين القصاب.

حين عدت الى غرفتي، رأيت على ضوء السراج أنني قد التقطت رداءها. الرداء الحريري الناعم المنسوج في الهند الذي يفوح بشذى جسدها، بشهدى عطر السوسن البري، والذي بقي في هذا الرداء من حرارة جسها ومن وجودها. تشممته، وضعته بين رجليّ ونمت - لم أنم في ليلة من الليالي بمشل هذه الراحة. في الصباح الباكر استيقظت على صوت جلبة زوجه السي المحت تتشاجر بسبب ضياع الرّداء وتكرّر القول: "انه رداء جديه!"، في حين كان طرف كُمّه ممزقاً. ولكني لم أكن على استعداد لردّ السرداء ولو سالت الدماء - أليس لي حق في رداء مهترىء لزوجتي؟

عندما أحضرت لي مرضعتي حليب الأتان والعسل وخبز التنور السميك، كانت تضع على الطبق بجانب فطوري سكيناً ذات مقبض عظمي، قالت الها شاهدتها ضمن محتويات بساط العجوز بائع الخردوات فاشترتما. ثم رفعــــت



حاجبيها وقالت: "يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية!". تناولتُ السكين ونظرت اليها، الها ذاها. ثم قالت مرضعتي بنبرة شكوى وألم: "نعصم، بنستي (تقصد تلك الفاجرة) في هذا الصباح الباكر تقول انك قد سرقت رداءها! لا أريد أن أخفي عنك، فآثم من جراء ذلك – ولكنّ امرأتك قد جاءها الحيض أمس... نحن نعلم أن الطفل قد (٢٨)... هي نفسها كانت تقول الها قد حملت في الحمّام، ليلة أمس ذهبت كي أدلّك لها خصرها، فرأيت ذراعها مبقعة ببقع زرقاء – أرتيني إياها وقالت: "دخلت قبو البيت في وقت غير ملائم، فقرّصين الجن!". قالت مرة أخرى: "أما علمت أبداً أن امرأتك ظلت حاملاً لوقست طويل؟". ضحكت وقلت: "لا بدّ أن شكل الطفال هو شكل المقدئ العجوز".

- ثم خرجت مرضعتي وقد تغيرت هيئتها. كأنها لم تكسن تنتظر هسذا الجواب. نهضت على الفور، أخذت السكين ذات المقبض العظمي بيد راجفة الى داخل ملحق غرفتي، ووضعتها داخل العلبة الصغيرة وأغلقتها عليها.

كلاً، لا يمكن أبداً أن يجئ الطفل شبيهاً بي. لا بدَّ أنه قد حـــاء شــبيهاً بالعجوز صاحب الخردوات!.

بعد الظهر انفتح باب حجرتي ودخل أخوها الصغير، الأخ الصغير لتلك الفاحرة، دخل وهو يقضم أظافره. كل من يراهما يعرف على الفور ألهما أخ وأخت. يكادان يتطابقان شبهاً! كان له فم صغير ضيق، شفتان مكترتكان



<sup>(</sup>۲۸) قد أسقِط.

نديتان شهوانيتان، حفنان منحنيان نملان، عينان مائلتان متعجبتان، وجنتان المرزتان، شعر بني غير مرجل وطلعة حنطية. - كان يشبه تلك الفاجرة تماماً، كما كان له بعض روحها الشيطانية - من هذه الوجوه التركمانيسة السي صيغت بلا احساسات وبلا روح كي تناسب العراك مع الحياة، طلعة تجسيز فعل كل شيء من أجل الاستمرار في العيش. كأن الطبيعة كانت قد تنبأت من قبل، كأن أجدادهم قد عاشوا طويلاً تحت الشمس والمطر وتصارعوا مع الطبيعة، ولم يكتفوا بتوريثهم شكلهم ومظهرهم مع تغيير طفيف، بل لقلم أسبغوا عليهم كذلك من استقامتهم وشهواقم وبخلهم وجوعسهم. كنت أعرف طعم فمه، كان لطيفاً مثل طعم عقب الخيار المر".

حين دخل الحجرة نظر الي بعينيه التركمانيتين المندهشتين وقال: "شـــاه جهان تقول ان الطبيب قال إنك ستموت، وسوف نخلُص مـــن شـــرّك. ألا كيف يموت الإنسان؟".

قلت: "قل له لقد مت منذ زمن بعيد".

- "شاه جهان قالت: لو لم يسقط الطفل لأصبح البيت كله ملكاً لنا". انفجرت ضاحكاً دون إرادة، ضحكاً جافاً منفّراً يجعل الشعر ينتصب على الأبدان، بحيث لم أعرف صوتي، جرى الطفل يخرج من الغرفة خائفاً.

في هذا الوقت أدركت لماذا ينظف الجزار السكين ذات المقبض العظمي على أفخاذ الخراف متلذذاً. - لذة جَرْم اللحم المتروع العظم الذي تجمع فيه الدم الميت، الدم المتخثر، مثل الطين الأسود المترسب، والدم المخلوط بالمساء يتقطر على الأرض من القصبات الهوائية للخراف - الكلب الأصفر قُدّام



دكان الجزار ورأس البقرة المرمي على أرضية الدكان ينظر بصراحة بعينية المظلمتين، وكذلك كل رؤوس الخراف، بالعيون التي ران علها غبار الموت، هذه أيضاً كانت تعرف!

أدرك في النهاية أنني صرت نصف إله، كنت فوق كل احتياجات النساس الحقيرة التافهة، وأحس في نفسي تيار الأبدية والخلود - ما هسمي الأبديسة؟ كانت الأبدية بالنسبة الي أن ألعب مع تلك الفاجرة على ضفة نهر (سسورن) وأغمض عيني لحظة وحسب، وأدفن رأسي في حِجرها.

بدا لي مرة أنني كنت أحدث نفسي، وعلى نحو غريب، أردت أن أحادث نفسي، ولكن شفيَّ ثقُلتا الى حد ألهما لم تكونا على استعداد لأدبى حركة. ولكنى شعرت أننى أحدث نفسى دون أن تتحرك شفتاي أو أسمع صوتي.

في هذه الغرفة التي كانت مثل القبر تضيق وتظلم لحظة بلحظة، أحساط بي الليل بظلاله المخيفة. كان ظلي ساقطاً على الجدار أمام السراج المدخن وأنسا حاثم وعلى فروة الصوف والعباءة التي لففت نفسي بها ووشاح العنق.

كان ظلي ساقطاً على الجدار أغمق وأدق من جسمي الحقيقي، لقد غدا ظلي حقيقياً أكثر من وجودي. - كأن العجوز صاحب الخردوات، والجزار، ومرضعتي وزوجتي الفاجرة كانوا جميعاً ظلالي، ظلالاً كنت محبوساً بينها. في هذه الأثناء صرت شبيهاً ببومة، ولكن أنيني احتبس في حلقي فكنت ألفظه على شكل بقعة من الدم. لعل البومة أيضاً تعاني مرضاً فتفكر مثلي. أصبح ظلي على الجدار يشبه البومة تماماً وهو منحنٍ يقرأ كتاباتي بعناية. ولا بدّ أنه



يفهم حيداً، فهو الوحيد الذي كان باستطاعته أن يفهم. كنت أنظر الى ظلمي بطرف عيني وأخاف.

كانت ليلة مظلمة ساكنة، مثل الليل الذي احتوى حياتي برمتها. بالهياكل المخيفة التي تطل من حولي، من وراء الستار، وتقلد حركاتي ساخرة. كانت حجرتي تضيق أحياناً الى حد أحس معه أنني نائم في تابوب، صدغاي يكادان يحترقان، وأعضائي ليست مستعدة لأية حركة. ثمة ثقل يضغط على صدري، مثل ثقل الجثث التي يلقونها على ظهر الكديشين الأسودين النحيلين ويسلمونها للجزار.

كان الموت يزمزم لحنّه ببطء، مثل شخص أبكم مضطرًّ الى تكرار كــــل كلمة، وما إن يفرغ من بيت من الشعر حتى يشرع من جديد. كان لحنــــه مثل ارتعاش أنين المنشار يتغلغل في لحم البدن، يصرخ ويختنق فجأة.

لم تكد عيناي تغمضان حتى عبرت مجموعة من العسس الثملين مــن وراء حجرتي، وهم يتبادلون الشتائم البذيئة ويغنون معاً:

> هلمَّ نحتسى الشّرابُ نشربُ نخبَ مُلكِ (ري) قَبل أن يطويها الضّبابُ

قلت في نفسي: "في تلك الحالة، سوف أقع في النهاية في أيدي العسس!". أحسست في نفسي فحأة قوة فوق قوة البشر: بَرَدَ حبيني، نهضت وألقيست بالعباءة الصفراء التي عندي على كاهلي، لففت وشاح عنقي حول رأسسي مرتين أو ثلاثاً، انحنيت، ذهبت واستخرجت السكين ذات المقبض العظمسي



التي كنت أخفيتها في العلبة، ومضيت نحو حجرة الفاجرة محساذراً - حسين بلغت الباب كانت حجرتها غارقة في ظلام كثيف. أصَخْتُ السَّمع، سمعتسها وهي تقول:

"هل جئت؟ حُلَّ وشاح عنقك!". كان لصولها جَرْسٌ عبّب، لقد أصبح مثل صوت طفولتها. مثل الزمزمة التي تصدر عن النائم، دون مســــؤولية - كنت قد سمعت هذا الصوت سابقاً أثناء نوم عميق - هل كانت تحلم؟ أصبح صولها مبحوحاً غليظاً مثل صوت الطفلة التي كانت تلعب معي على ضفاف فحر (سورن). توقفت قليلاً، سمعتها تقول مرة أخرى: "أدخل وحُــل شــال عنقك!".

دخلت الغرفة في العتمة على مهل، نزعت عباءي ووشاح عنقي. تجردت ولكن لا أدري لماذا مضيت فدخلت الفراش هكذا والسكين ذات المقبسض العظمي في يدي، بدا وكأن دفء فراشها قد نفث في حسدي روحاً حديداً. بعد ذلك احتضنت حسدها اللذيذ، النديّ، الدافئ وأنا أتذكر تلك البنيّة الشاحبة النحيلة ذات العينين التركمانيتين، الواسعتين البريئتين، السيّ كنست ألعب وإياها على ضفة نهر (سورن). - كلاّ، لقد انقضضت عليسها مثل حيوان مفترس حائع وأنا أكن لها الكُرْهَ في أعماق قلبي، بدا لي أن الشعور بالحب والشعور بالحقد كانا توأمين. انشق الجسد الشاحب شحوب القمر، والبارد اللطيف، حسد زوجي، مثل أفعى تلتف حول صيدها، واحتبسين ضمنه - كان عطر صدرها يدير الرأس، وللحم ذراعيها الذي التف حسول عنقي دفء لطيف، تمنيت في هذه اللحظة أن تنقطع حياتي. لأن كل الحقيد



والبغضاء اللذين كنت أُكِنّهما لها قد تلاشيا في هذه الدقيقة، وحـــاولت أن أمنع نفسي من البكاء - دون أن أتنبه الى أن ساقيها مثل نبتة المحبة قد انغلقا حول ساقيّ ويديها التصقتا بمؤخر عنقي - كنت أحس حرارة هذا اللحـــــم الطري الطازج المحببة، وكانت كل ذرات جسدي الحارقة ترتشــف هـذه الحرارة. أحسست وكأنني طُعم تلتهمه وتسحبه الى جوفها. اختلط الإحساس بالخوف والشعور باللذة معاً، كان لفمها طعم عقب الخيار، طعـــم حــاذق قابض. أخذت أثناء هذا الضغط الحبب أتصبب عرقاً، وقد ذهلت عن نفسي. ولأن حسدي، وكل ذرات وجودي، هي التي كانت مسيطرة على، فقله أخذت تنشد نشيد الفتح والنصر عالياً - وقد أحنيت الرأس واستسلمت -أنا المحكوم العاجز أمام رغبة الأمواج وشهواتها في خضم هذا البحر اللامتناهي - التصق شعرها الذي فاح منه عطر السوسن البري بوجهي وانطلقت صرخة الانفعال والفرح من أعماق وجودينا - شعرتُ فجأة أنما عضــــت شــفتي بشدة، بحيث انشقت شفي من منتصفها - هل كانت تقضم اصبعها كذلك على هذا النحو أم انها أدركت أنني لست العجوز ذا الشفة المشــقوقة؟ أردت النجاة بنفسي ولكني كنت غير قادر على الإتيان بأيـــة حركـــة. حــــاولتُ وحاولت دون جدوى، لقد التحم حسدانا معاً.

حسبتها جُنَّتْ. حركتُ يدي أثناء العراك دون اختيار مني فشمعرت أن السكين التي كانت في يدي غاصت في مكان ما من حسدها \_ انثال علمي وجهي سائل حارّ، وصرختْ هي وأخلت سبيلي. أبقيت السائل السماخن الذي ملاً قبضتي على حاله، وقذفتُ بالسكين بعيداً.



تحررت يدي، أمررتها على جسدها، لقد بردت تماماً - كانت ميت. في هذه الأثناء انخرطت في السعال، ولكن هذا لم يكن سعالاً، انه صوت ضحك خشن منفر ينصب الشعر على البدن - ألقيت بعباءتي على كاهلي مذعرواً وذهبت الى حجرتي - فتحت قبضتي أمام السراج، فرأيت عينها عالقـــة في كفي، وجسدي غارق كله بالدم.

مضيت ووقفت أمام المرآة، ولكنني من شدة الخوف حجبت وجهي بيدي الرأيت أنني صرت شبية، كلاّ، بل صرت العجوز صاحب الخردوات ذات. كان شعر رأسي ولحيني مثل شعر رأس ولحية شخص يخرج حياً من غرفي فيها حية كوبرا - مبيضاً كله، وشفني مشقوقة مثل شفة العجوز، عيناي بسلا رموش، وقبضة من شعر أبيض برزت خارجة من صدري، وقد حَلّت في جسدي روح جديدة. لقد كنت أفكر على نحو مختلف تماماً. كنت أحسس وأشعر على نحو آخر و لم أكن أستطيع الخلاص من قبضته - قبضة الشيطان الذي استيقظ فيّ، انفجرت بالضحك هكذا وأنا أحجب وجهي بيدي دون ارادة مني. ضحك أشدً من ذي قبل، هزَّ كياني هزَّا عنيفاً. ضحك عميت لم يكن معروفاً من أية حفرة ضائعة في جسدي يخرج، ضحك أجوف يطوف في حنجرتي فقط ويخرج من خواء - لقد أصبحت الرجل العجوز صاحب الخردوات.

\* \* \*

كنت من شدة الإهتياج، كأنني أفقت من نوم عميق طويل، فركت عيني. كنت في غرفتي السابقة ذاقما، الوقت بين الظلمة والنور، الغيـــم والضبــاب



أغبشا الزجاج - صياح الديكة يُسمع من بعيد - في المجمرة أمـــامي تحــوّل الجمر الى رماد بارد مرهون بنفخة واحدة. أحسست أن أفكاري كانت مثـل الجمر الأجوف المترمد، مرهونة بنفخة واحدة.

كان أول ما بحثت عنه أصيص مدينة (ري) الذي كنست أخذت مسن العجوز سائق العربة في المقبرة، ولكن الأصيص لم يكن أمامي. نظرت فرأيت عند الباب شخصاً منحنياً، كلاً، كان هذا الشخص شيخاً أحدب يلف رأسه ووجهه بوشاح عنق، وتحت إبطه شيء مثل إبريق مربوط بمنديل قذر – وهو يضحك ضحكاً جافاً منفراً يقيم الشعر على الأبدان.

ما إن همت بالحركة في مكاني حتى انصرف من باب حجرتي. نهضت، وأردت أن أعدو خلفه وآخذ منه ذلك الإبريق، ذلك المنديل المعقود - ولكن الشيخ ابتعد بسرعة ومهارة خاصين. انثنيت وفتحت نافذة حجرتي المطلسة على الزقاق - رأيت هيكل العجوز المنحني في الزقاق وكتفاه تمتزان من شدة الضحك، وهو يحمل ذلك المنديل المعقود تحت إبطه. مضى وهو يتعثر حسى اختفى تماماً وراء الضباب. استدرت ونظرت الى نفسي، رأيت ثيابي ممزقة، وقد تلطخت بدم متخثر من قمة رأسي الى أخمص قدمي، وذبابتان خنفسيتان تدوران حولي. وديدان بيضاء صغيرة تتلوّى على حسدي وتتشابك - وثقل ميت ينيخ على صدري....



يعتبر صادق هدايت (١٩٠٣ طهران -١٩٥١ بارس) من أهم كتّاب اللغة الفارسية المعاصرين على الإطلاق. وتقف روايته البومة العمياء في مقدمة أعماله القليلة جداً وقد صدرت عام ١٩٣٦ لأول مرّة بخط يده في مدينة بومباي بالهند. ولم تطبع في بلده الا بعد انتحاره عام ١٩٥١ في باريس، حيث صدرت لأول مرّة عام ١٩٥٦ في طهران، كما انها تُرجمت الى الفرنسية في نفس العام وأعتبرها الكثير من الكتّاب، ومن ضمنهم الشاعر وأعتبرها الكثير من الكتّاب، ومن ضمنهم الشاعر السوريالي أندريه بروتون، عملاً مهماً وأساسياً. منشورات الجمل تقدم لأول هذه الترجمة العربية الكاملة عن الفارسية.



